

الِلْعَام الِحافظ الِي بَكرَعَبُولِللهِ بِن حَجَدَّبُ إِبْرَامِ مِي شِينَة لِعَلَسِيِّ الِي بَكرِعَبُولِللهِ بِن حَجَدَّبُ إِبْرَامِ مِي ١٩٥-١٥٩

> نَجُقِيْق اِبَي مُحَمَّد اسْامَة بِن إِبراهِ يُم بِن مُحَمَّد

> > المجكرالأول

الطهارة ١ – ٢١٣٥

النَّاشِرُ الفَّارُوْقِ لِلْنَائِزُ لِلْظِنْ الْمَائِزُ لِلْفِارُوْقِ لِلْنَائِزُ لِلْفِلْ الْمَائِزُ لِلْفَارِينَ الْمَائِ

#### فهرسة أثناء النشر إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية إدارة الشئون الفنية

ابن أبي شيبة ، عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسى ، ٧٧٦-٨٤٩ المصنف / لابن أبي شيبة ؛ تحقيق أبي محمد أسامة بن ابراهيم بن محمد • - القاهرة: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر ، ٢٠٠٧

٤٧٢ ص ؛ ٢٤ سم

تدمك ٦ عبر ٢٧٠ مبر ١ مبر ١

١- الحديث

أ- ابن محمد، أبى محمد اسامة بن ابراهيم (محقق)

ب- العنوان

74.

جميع حقوق الطبع محفوظة للناشر لا يجوز نشر هذا الكتاب أو أى جزء منه أو تصويره أو تخزينه أو تسجيله بأى وسيلة علمية مستحدثة أو نشره عبر الإنترنت سواء أكان ذلك لأغراض تجارية أو غير ذلك بدون موافقه خطية من الناشر.

الطبعة الأولى ١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

رقم الإيداع ٢٠٠٧/٢٥٠٠٢ الترقيم الدولي 3-076-370

## الفاروق للني الظبائ والنين

۳ درب شریف - خلف رقم ۲۰ ش راتب باشا - حدائق شبرا - القاهرة هاتف : ۲۲۰۷۵۲۱ (۲۰۲۰) فاکس : ۲۲۰۵۵۸۲۸ (۲۰۲۰)



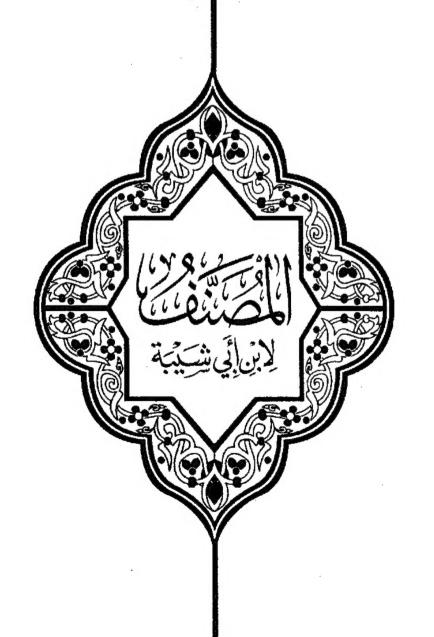

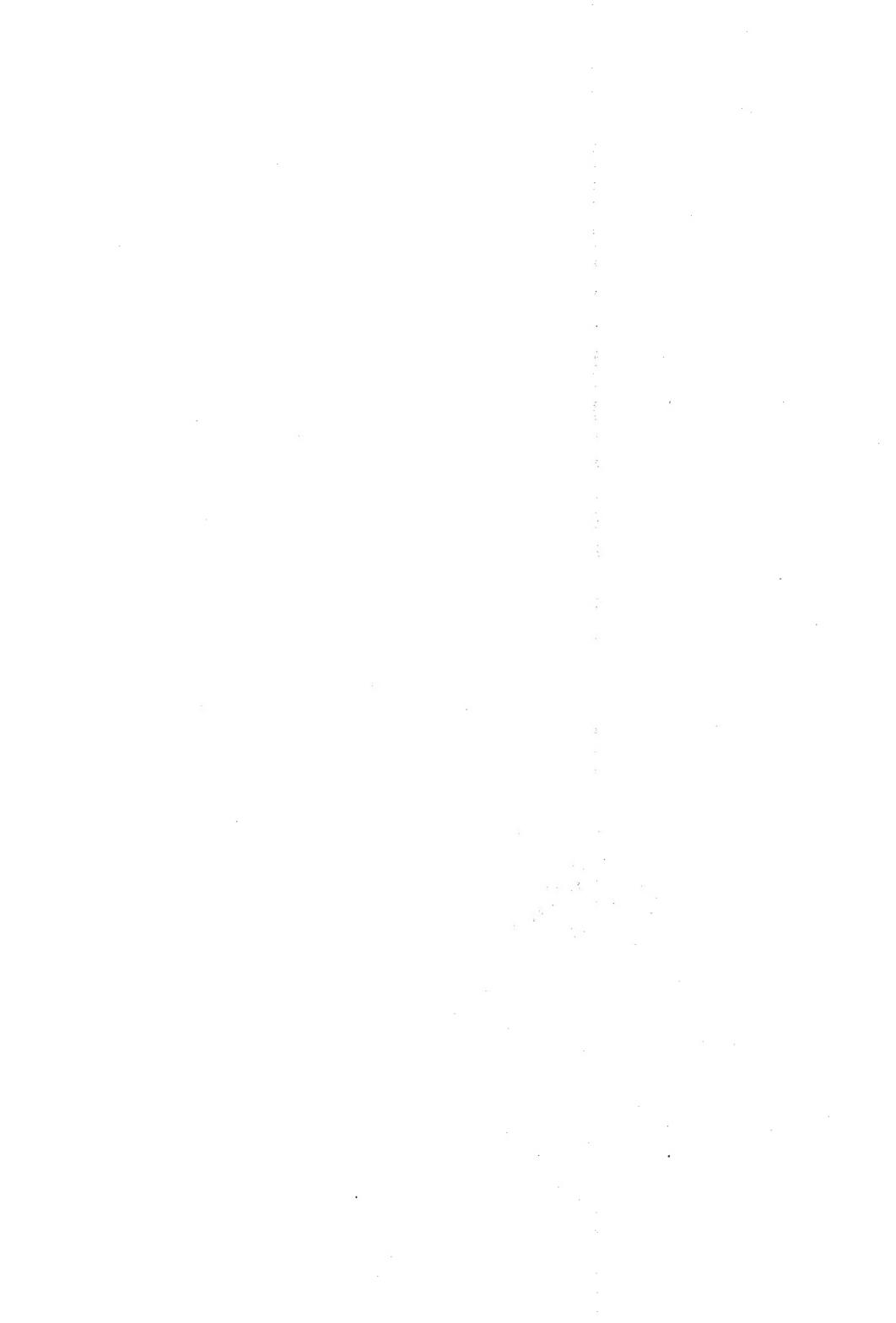

#### مقدمة الناشر

الحمد لله على عظيم نعمائه علينا ونسأله العون على شكرها ، ونصلي ونسلم على خاتم رسله وأنبيائه محمد بن عبد الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه أجمعين ومن استن بسنته ودعا إلى دعوته إلى يوم الدين .

#### ربعسد:

فمن دواعي فخرنا أن نقدم للأمة الإسلامية هذا العمل المبارك «مصنف ابن أبي شيبة»، الذي قال عنه الإمام ابن كثير - رحمه الله -: «صاحب المصنف الذي لم يصنف أحد مثله قط لا قبله ولا بعده».

فهو من درر التراث الغالي التي تستحق كل عناية واهتمام وبذل كل ما نستطيع للمحافظة عليه.

ولقد كانت الدار دائمًا حريصة على الاهتمام بكتب التراث، وخاصة كتب الحديث؛ لما تعرض له هذا العلم من هجر وقلة عناية، ولقد ظهر أثر هذا الاهتمام - والحمد لله - فيما أخرجناه من منشورات لم يسبق طبعها من قبل، بحيث أصبح اسم الدار - بفضل الله - مرتبطًا بإخراج الجديد دائمًا.

ومع هذا فلم تكن الدار تغفل أبدًا الاهتمام بالكتب التي خرجت من قبل بشكل غير لائق وتحتاج إلى تحقيق جديد كما فعلت وأخرجت كتاب «التمهيد» لابن عبد البر، فعالجت ما به من سقط وتصحيف، وقد كان القبول الذي لاقاه وثناء طلبة العلم وأهله على إخراج الدار للكتاب بهذا الشكل مشجعًا لنا أن نعيد الكرة مع نفس المحقق، ومع علمنا بأن هذا العمل يحتاج إلى وقت وجهد كبير، فإننا لم نتردد في

اتخاذ القرار بتبني مثل هذا العمل لحاجة طلبة العلم له من ناحية ، وثقتنا بمن نسند إليهم مثل هذه الأعمال من ناحية أخرى ، فعهدنا بهم أنهم لا يدخرون جهدًا في إخراجها على الوجه الذي يليق بها .

ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول والعون على الاستمرار على المنهج الذي يرضيه، والحمد لله رب العالمين.

الناشــر

## مقدمة التحقيق

الحمد لله رب العالمين ، أحمده على عظيم نعمه ومنه عليَّ وعلى الناس أجمعين ، اللهم لك الحمد يا رب كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، أنت كما أثنيت على نفسك ، لا نحصي ثناءً عليك ، وأسألك الصلاة والسلام على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك الذي أنقذت به الناس وأخرجتهم به من الظلمات إلى النور وجعلته سببًا للهداية إلى طريقك المستقيم، فهو حقًّا رحمتك التي أرسلتها للعالمين، فصلٍّ يا رب عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه، واستن بسنته إلى يوم الدين، وبعد: فإن الله سبحانه وتعالى لما أنعم على عباده بإنزال الذكر الحكيم على نبيه الكريم الذي وصفه بقوله عز وجل: ﴿ كِتَنْبُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِلْمُغْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظَّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ، جعل لهذا الكتاب تبيانًا معه ذكره بقوله سبحانه: ﴿ وَأَنزُلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنْفَكُّرُونَ ﴾ ، فكان نبي الرحمة الذي وصفه ربه سبحانه بقوله: ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِيثُ حَرِيشٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَجِيعٌ ﴾، فكان من هذا الحرص على المؤمنين والرحمة أنه لم يدع ﷺ شيئًا نحتاجه في أمر ديننا إلا بينه لنا وأوضحه.

وبعد أن اختار ﷺ الرفيق الأعلى وترك أمته وقد أشهد الله عليها أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ثم تولى حمل هذه الأمانة من بعده أصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فحملوا هذا النور إلى أرجاء الأرض يبلغون الناس الخير ويرشدوهم إليه، فكانوا خير الأمناء على هذا الدين، وكونوا المدارس العلمية في كل مصر من الأمصار التي فتحوها، وتناقل التابعون فمن بعدهم هذا الهدي من قرن إلى قرن ليبنوا للناس

أصول هذا الدين وأحكامه.

وبعدما ظهرت الحاجة لتدوين السنة النبوية أعقب ذلك الحاجة إلى تدوين أقوال وفتاوى الصحابة وفقهاء التابعين.

وكان من أجل الكتاب التي جمعت هذا كله هو هذا الكتاب «مصنف ابن أبي شيبة»، الذي جمع مادة كبيرة؛ ما بين الأحاديث النبوية الشريفة، وأقوال الصحابة، وفتاوى التابعين، وقد تميز صاحبه بكثرة جمعه، حتى عد من أحفظ أهل زمانه، إن لم يكن أكثرهم حفظًا وجمعًا، ويدلك على ذلك كبر حجم الكتاب الذي يزيد عن ضعفي حجم كتاب مثله وهو «مصنف عبد الرزاق».

ومع أهمية هذا الكتاب والحاجة الشديدة للاهتمام به إلا أنه ولفترات زمنية كبيرة ومع كثرة ما تخرجه المطابع من كتب التراث ، لم يلق هذا الكتاب من العناية ما يليق بمكانته بين كتب التراث الإسلامي .

وقد كنت دائمًا وطوال فترات اشتغالي بكتب السنة كلما اتجهت إلى هذا الكتاب أشعر بحاجته إلى أن يخرج بصورة جديدة تعالج ما به من تحريفات وتصحيفات كثير منها جلى لأي طالب علم، إلا أني كنت مدركًا لصعوبة العمل في مثل هذا الكتاب ؛ لأنه يحتاج إلى جهد ووقت طويل لإخراجه بصورة مناسبة ، إلى أن تهيئت الظروف وشجعني الشيخ الكريم عصام الدين سعد صاحب دار الفاروق الحديثة - حفظها الله - على إنجاز هذا الكتاب بصورة تليق به .

وطوال مدة عملي في الكتاب التي امتدت لأكثر من ست سنوات لم تكن الدار تطلب مني التعجل أبدًا في إنهاء الكتاب، بل كانت صابرة رغم خروج طبعات أخرى للكتاب، إلا أنها كانت دائمًا تدعمني وتحثني على الاستمرار على المنهج الذي اخترته لكي يخرج الكتاب بصورة تناسب قيمته التراثية.

وأخيرًا وبعد حمدي للَّه سبحانه وتعالى أن أعانني على إتمام هذا العمل ، لا يسعني

إلا التقدم بخالص الشكر إلى كل من أعانني ووقف بجانبي حتى يخرج هذا العمل، وأخص بالشكر منهم دار الكوثر، وصاحبها الأخ الفاضل غنيم عباس الذي ساعدني في جمع عدد من مخطوطات الكتاب، والمقابلة الأولية لهذه الأصول الخطية، ودار الفلاح، وصاحبها الأخ الكريم خالد الرباط الذي ساعدني أيضًا في جمع عدد من المخطوطات، وفي أعمال الصف والفهرسة للكتاب.

.

وكتبه ابراهيم ابن ابراهيم ابن محمد اسامة بن ابراهيم ابن محمد بن يونس حدائق حلوان - القاهرة في ذي القعدة ١٤٢٨ه

## ترجمة المصنف

#### اسمه ونسبه و کنیته:

- \* هو عبد اللَّه بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي .
- يعرف كما قال الخطيب<sup>(۱)</sup> بابن أبي شيبة نسبة إلى كنية جده إبراهيم أبي شيبة.
- \* كنيته: أبو بكر كما هو متفق عليه وكما هي ثابتة طوال الكتاب في أوائل الأسانيد ويميز بكنية بين بني شيبة أبيه، وأخويه عثمان، والقاسم وولده إبراهيم، وابن أخيه محمد بن عثمان.
  - \* نسبه: عبسي مولاهم كما ذكر المزي(١) ، وغيره .

#### مولده:

ولد ابن أبي شيبة سنة تسع وخمسين ومائة - كما ذكر الخطيب(٢) وابن زبر(١).

#### نشأته وأسرته:

نشأ المصنف في أسرة علمية جده أبو شيبة إبراهيم بن عثمان (٥) القاضي ابن أخت الحكم بن عتيبة كان من المشتغلين بالحديث، وأبوه محمد (١) كان على قضاء

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد: (١٠/٦٦).

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال: (١٦/٥٣).

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد: (١٠/٦٦).

<sup>(</sup>٤) تاريخ مولد العلماء ووفياتهم: (ص٥٦).

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته من تهذيب الكمال : (١٤٧/٢) ، والجرح : (١٥/٢) ، تاريخ بغداد : (١١٣/٦) .

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمته من تهذيب الكمال: (٣١٨/٢٤)، وتاريخ بغداد: (٣٨٣/١).

فارس - وإن كان حاله أفضل من أبي شيبة ، وأخواه عثمان (١) ، والقاسم (١) من المحدثين أيضًا - وإن كان القاسم واه - إلا أن المراد أن المصنف - رحمه الله - قد نشأ في أسرة علمية توارثت الاشتغال بالحديث ، وحرصت على توجيه أبنائها إلى طلب الحديث .

وليس أدل على ذلك من قول يحيى الحماني : أولاد ابن أبي شيبة من أهل العلم ، كانوا يزاحموننا عند كل محدث (٣) .

وقد كان أبو بكر - رحمه الله - أبرز إخوته وأوثقهم، قال أبو حاتم وسئل عن أخيه عثمان : كان أكبر من أبي بكر إلا أن أبا بكر صنف ما كان يطلب، وعثمان لم يصنف (1).

بل صرح الإمام أحمد بتفضيله على أخيه عثمان فقال: هو أحب إلى من عثمان (٥).

وتميز المصنف بالطلب المبكر للحديث فقد بدأ في سماع الحديث في سن مبكر جدًّا ، قال الذهبي : طلب أبو بكر العلم وهو صبي (١) اه ، ويذكر هو عن نفسه أنه سمع من شريك النخعي وهو ابن أربع عشرة (٧) .

ولا شك أن هذا الطلب المبكر للحديث هو الذي مكن أبا بكر ابن أبي شيبة من سعة التحصيل للأحاديث والآثار التي جعلته أحفظ، وأوعب أهل زمانه.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته من تهذيب الكمال: (١٩/١٩٩)، تاريخ بغداد: (٢٨٣/١١)، السير: (١١/١١).

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمة من لسان الميزان: (٢/٧٤).

<sup>(</sup>۳) تاریخ بغداد: (۱۰/۸۲).

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل: (١٦٧/٦).

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل: (٥/١٦٠).

<sup>(</sup>٦) سير أعلام النبلاء: (١٢٢/١١).

<sup>(</sup>٧) تهذيب الكمال: (١٦/٠٤).

#### □ مكانته العلمية:

كما بينا في الكلام على نشأته بدأ المصنف في التحصيل في سن مبكر حتى مكنه ذلك من التقدم والبروز على إخوته ، وقرنائه فقد استمر في الطلب والتحصيل إلى أن تمكن من العلم ووصل إلى مرحلة رد الدين للعلم بالتدريس والتعليم لطلاب العلم .

ووصل في التدريس والتحديث إلى التصدر في مسجد الكوفة حتى جلس عند اسطوانة المسجد المشهورة. قال ابن عدي: عن عبدان الأهوازي: كان يقعد عند الاسطوانة أبو بكر وأخوه، ومشكدانة وعبد الله بن البراد وغيرهم، كلهم سكوت إلا أبا بكر فإنه يهدر.

قال ابن عدي: الأسطوانة هي التي يجلس إليها ابن عقدة قال لي ابن عقدة: هي اسطوانة ابن مسعود، وجلس إليها بعده علقمة، وبعده إبراهيم، وبعده منصور، وبعده الثوري، وبعده وكيع، وبعده أبو بكر بن أبي شيبة، وبعده مطين، وبعده ابن سعد(۱).

وقد ذاع صيت ابن أبي شيبة و ارتفعت مكانته بين الناس حتى أن المتوكل لما أشخص الفقهاء والمحدثين ليحدثوا الناس بالأحاديث التي فيها الرد على المعتزلة والجهمية أرسل ابن أبي شيبة من بينهم فجلس أبو بكر في مسجد الرصافة واجتمع عليه نحو من ثلاثين ألفًا(٢).

0000

#### □ ثناء العلماء عليه:

لقد نال أبو بكر بن أبي شيبة ثناءً كبيرًا من الأئمة وعلماء الحديث دل على منزلته عندهم، ومن أبرز ما قيل عنه:

<sup>(</sup>١) الكامل لابن عدي: (١/٩/١).

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد: (۱۰/۱۰).

١- «انتهى الحديث إلى أربعة إلى أبي بكر بن أبي شيبة ، وأحمد بن حنبل ، ويحيى
 ابن معين ، وعلي بن المديني ، فأبو بكر أسردهم له » .

« أبو عبيد القاسم بن سلام »(١).

٢- « ما رأيت أحفظ من أبي بكر بن أبي شيبة » .

« أبو زرعة الرازي »(٢).

-  $^{(7)}$  ه أحفظ من أدركت عند المذاكرة أبو بكر بن أبي شيبة  $^{(7)}$  .

0 0 0 0

3-8 كان متقنًا حافظًا دينًا ممن كتب وجمع وصنف وذاكر ، وكان أحفظ أهل زمانه للمقاطيع » .

« ابن حبان »(٤).

0000

٥- «ما رأيت أحفظ من ابن أبي شيبة قدم علينا مع علي بن المديني فسرد للشيباني أربع مئة حديث حفظًا وقام».
 «عمرو بن على الفلاس»

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد: (۱۰/۱۹).

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد: (۱۰/۱۹).

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد: (٧٠/١٠).

<sup>(</sup>٤) الثقات: (٨/٨٥).

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال: (١٦/٠٤).

٦- «كان متقنًا حافظًا مكثرًا، صنف المسند والأحكام والتفسير».
 « الخطيب البغدادي »(١).

#### 0000

 $- \sqrt{-}$  « كان بحرًا من بحور العلم ، وبه يضرب المثل في قوة الحفظ » . « الذهبي (7) .

#### 0 0 0 0

٨- «أحد الأعلام وأئمة الإسلام وصاحب المصنف الذي لم يصنف أحد مثله قط لا
 قبله، ولا بعده».

« ابن کثیر »<sup>(۴)</sup> .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد: (۱۰/۲۲).

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء: (١٢٣/١١).

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية: (٥/٢٣٨).

# عقیدتــه

إن ابن أبي شيبة أحد أئمة أهل الحديث باتفاق أهل العلم، لذا فعقيدته كعقيدة أهل السنة أهل الحديث سنية صافية ولما ذكر اللالكائي في كتابه أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة – باب في سياق ذكر من رسم بالإمامة في السنة فسرد أئمة أهل السنة وذكر أبو بكر بن أبي شيبة من بينهم (۱).

والمطالع لكتاب الإيمان في «المصنف» سيجد سياقه للآثار والأحاديث التي تدل على عقيدته الصحيحة.

وعلى الرغم من نشأة ابن أبي شيبة في الكوفة وفيها ينتشر التشيع إلا أن عقيدته السنية كانت صافية تجاه هذا الأمر وليس أدل على ذلك مما ذكر الخلال في كتاب «السنة » في باب التغليظ على من كتب الأحاديث التي فيها طعن على أصحاب رسول الله رضي الله عنهم ، وفيه : « أخبرنا الدوري قال : سمعت محاضر - ورأيت في كتبه أحاديث مضروب عليها ؟ ! أحاديث مضروب عليها ؟ ! فقلت : ما هذه الأحاديث المضروب عليها ؟ ! فقال : هذه العقارب نهاني ابن أبي شيبة أن أحدث بها »(٢) .

فهو يشدد فيها حتى بمجرد التحديث بمثل هذه الأحاديث حتى وإن لم يحتج . بها .

ولم يتوقف دور ابن أبي شيبة في الدفاع عن السنة في هذا الجانب فقط؛ فيذكر الخطيب في تاريخ بغداد - بسنده - أنه في سنة أربع وثلاثين ومائتين أشخص المتوكل الفقهاء والمحدثين فكان فيهم ... وعبد الله وعثمان ابنا محمد بن أبي شيبة

<sup>(</sup>١) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: (١/١).

<sup>(</sup>٢) السنة للخلال: (١٢/٣) برقم: (٨٢٧).

الكوفيان - وهما من بني عبس - وكانا من حفاظ الناس، فقسمت بينهم الجوائز وأجريت عليهم الأرزاق، وأمرهم المتوكل أن يجلسوا للناس وأن يحدثوا بالأحاديث التي فيها الرد على المعتزلة، والجهمية، وأن يحدثوا بالأحاديث في الرؤية ...، وجلس أبو بكر ابن أبي شيبة في مسجد الرصافة، وكان أشد تقدمًا من أخيه عثمان، واجتمع عليه نحو من ثلاثين ألفًا.

\* \* \*

## ابن أبي شيبة في ميزان أئمة الجرح والتعديل

إن الحافظ ابن أبي شيبة أحد أئمة الحديث ، وشأنه شأن رواة الحديث قد سبرت مروياته وغربلت بين يدي أئمة الجرح والتعديل ، ولا شك أن المتناول لأي كتاب حديثي يحتاج إلى معرفة درجة صاحبه الحديثية ومدى احتجاج أهل الحديث بمروياته لذا رأيت التفصيل والبيان والشرح لكلام أهل الحديث حول الإمام ابن أبي شيبة خاصة وأنه «ما كاد يسلم» – كما قال الذهبي (۱) ، شأنه في هذا شأن عامة المحدثين ، حيث لا يكتفي أئمة الحديث باشتهار الراوي ، وسعة حفظه للاحتجاج به المحدثين ، حيث يسبروا حال مروياته ليتأكدوا من ضبطه ، وحسن أدائه لما تحمله .

وهذا الأمر لا يعيب أهل الحديث بل هو أهم ما يميزهم ، لكن العيب في هذا على من يجتزء كلامهم ، أو لا يصبر على الجمع بين أقوالهم المختلفة ، أو من يتسرع في الحكم من أول وهلة دون الأناة في ذلك .

وإذا نظرنا إلى ما قاله أئمة الشأن في ابن أبي شيبة كراوٍ للحديث بخلاف ما مر من التوافق على تميزه ومكانته العلمية فسنجد أنه .

كما قال الذهبي (٢): وثقه الجماعة.

١- فها هو الإمام أحمد يقول عنه: صدوق (٣) ، وفي موضع آخر: صدوق ثقة (١) ،

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال: (١٨٢/٤).

<sup>(</sup>٢) ميزان الاعتدال: (١٨٢/٤).

<sup>(</sup>٣) سؤالات عبد الله: (٧٤٧).

<sup>(</sup>٤) سؤالات عبد الله: (١٦٥٨)، وعلى كثرة من ترجم لابن أبي شيبة لم أجد من نقل هذا النص الثابت في توثيق الإمام أحمد له مع أهميته الشديدة، وقد راجعت عدة طبعات للسؤالات وكلها ثابتة فيها كلمة التوثيق.

أبو بكر أعجب إلينا، وأحب إلينا من عثمان - يعني أخيه(١).

٢- ويقول ابن معين - وسأل عن سماع أبي بكر بن أبي شيبة من شريك فقال: أبو بكر عندنا صدوق، ولو ادعى السماع من أجل من شريك لكان مصدقًا فيه، وما يحمله أن يقول: وجدت في كتاب أبي بخطه، وحدثت عن روح بحديث الدجال؟ وكنا نظن أنه سمعه من أبي هشام الرفاعي، وكان أبو بكر لا يذكر أبا هشام (٢).

ويسأل ابن معين: عمن يكتب عنه بالكوفة فلا يرى إلا ابن أبي شيبة (٢).

٣- ويقول عنه أبو حاتم: كوفي ثقة<sup>(١)</sup>.

٤- وقال ابن خراش: سمعت أبا زرعة الرازي يقول: ما رأيت أحفظ من أبي بكر بن أبي شيبة فقلت له: يا أبا زرعة وأصحابنا البغداديون؟! فقال: دع أصحابك أصحاب مخاريق<sup>(٥)</sup>.

٥- وقال ابن خراش: ثقة (١).

ووثقه الجماعة من متأخري الأئمة .

ومع ما تقدم فهنالك من تكلم عن أخطاء وقعت لابن أبي شيبة، وهذا ما جعل الذهبي يورده في ميزان الاعتدال(٧)، على شرطه في إيراد كل من تكلم فيه.

وهذا الكلام يتلخص في عدة حكايات:

الأولى: ما ذكره الخطيب في ترجمته لأبي بكر ابن أبي شيبة - بسنده عن

<sup>(</sup>١) سؤالات عبد الله: ٤٠٧٦.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد: (۱۰/۰۷-۷۱).

<sup>(</sup>۳) تاریخ بفداد: (۱۰/۱۰).

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل: (٥/١٦٠).

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد: (١٠/١٠).

<sup>(</sup>٦) تاريخ بغداد: (۱/۱۰).

<sup>(</sup>٧) ميزان الاعتدال: ٤/ ١٨٢.

الميموني قال: تذاكرنا يومًا شيئًا اختلفوا فيه. فقال رجل ابن أبي شيبة يقول عن عفان. قال أبو عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - دع ابن أبي شيبة في ذا. انظر إيش يقول غيره - يريد أبو عبد الله كثرة خطئه (۱). قال الخطيب: وأرى أن أبا عبد الله لم يرد ما ذكره الميموني من أن أبا بكر كثير الخطأ، وأظن حديث عفان الذي ذكره له عن أبي بكر قد كان عنده فأراد غيره ليعتبر به الخلاف. (۱) اه.

قلت: والمتأمل للقصة السابقة يجد أن كلمة كثرة الخطأ ليست من تصريح أبي عبد الله، وإنما اجتهاد من الميموني، كما أني لا أدري ما الذي جعل الخطيب يحمل القصة على أبي بكر، وليس عثمان، والاثنان يعرفان، ويذكران - خاصة عند أحمد بابن أبي شيبة، والمعروف أن أحمد لم يكن يحمد عثمان، ويقدم عليه أخاه كثيرًا - فإذا أضفت على ذلك ما مر من قول أحمد عن أبي بكر: صدوق ثقة - يبعد أن يصفه بعد ذلك بكثرة الخطأ.

الثانية: ما حكاه الخطيب - بسنده - عن الفريابي قال: سألت محمد بن عبيد الله ابن نمير عن بني أبي شيبة - ثلاثتهم - فقال فيهم قولًا لم أحب أن أذكره (٣) اه. ومثل هذا الكلام المجمل لا يقف في وجه تواتر التعديل المفصل لحال أبي بكر ابن أبي شيبة ».

و إن كان يمكن النظر إليه في حال القاسم بن أبي شيبة فهو ضعيف. وعثمان بن أبي شيبة فإنه متكلم فيه.

أما الثالثة: فهي ثلاث روايات لم يذكرها الذهبي ولا رأيت من ذكرها ساقها ابن

<sup>(</sup>١) وهذا النص موجود بتمامه دون تغيير في حرف منه في سؤالات الميموني : (١٣٦) ، وليس فيه أيضًا التصريح بكون المراد هو أبا بكر .

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد: (۱۰/۱۰).

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد: (١٠/١٠) - أيضًا.

أبي حاتم في مقدمة «الجرح والتعديل» (١) في معرض حديثه عن معرفة أبي زرعة الرازي بعلل الحديث وبصحيحه من سقيمه ، فأردت عرضها حتى نستوفي الحديث عنه ولا ندع أي شيء يمكن أن يتعرض به عليه إلا وقد استوفينا بيانه .

الرواية الأولى: قيل لأبي زرعة بلغنا عنك أنك قلت لم أر أحدًا أحفظ من ابن أبي شيبة ؟ فقال: نعم في الحفظ، ولكن في الحديث - كأنه لم يحمده، فقال: روى مرة حديث حذيفة - في الإزار - فقال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن [ أبي معلى ] (٢) عن حذيفة، فقلت له: إنما هو أبو إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة، وذاك الذي ذكرت عن أبي إسحاق عن [ أبي المعلى ] عن حذيفة - قال: كنت ذرب اللسان - فبقي. فقلت للوراق: أحضروا المسند؛ فأتوا بمسند حذيفة فأصابه كما قلت.

الرواية الثانية: قال أبو زرعة: كنا عند ابن أبي شيبة ، ومعنا كيلجة (٢) فقال: أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن أنس أنه قال: يتبع الميت ثلاث. فقال كيلجة: هو عن عبيد الله بن أبي بكر. فقال: عن عبيد الله بن أبي بكر. فقال: عن عبد الله أبي بكر. فقلت: يا أبا بكر تركت الصواب وتلقنت الخطأ ؛ إنما روى هو عن عبد الله بن أبي بكر، وسفيان لم يلق عبيد الله بن أبي بكر، فقال: لقني هذا. فقلت: كلما لقنك هذا تريد أن تقبله.

الرواية الثالثة: قال أبو زرعة: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة مرة عن وكيع عن مسعر عن عاصم بن عبيد الله قال: رأيت سالمًا توضأ مرة (١) ، فقلت: إنما هو وكيع عن

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل: (١/٣٣٩-٣٣٧).

 <sup>(</sup>۲) كذا وقع في المطبوع من الجرح والتعديل، والصواب: «أبي المغيرة»، انظر ترجمة أبي المغيرة البجلي من التهذيب، وتحفة الأشراف: (۳/۰۰-۵۱).

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن صالح بن عبد الرحمن البغدادي.

<sup>(</sup>٤) ذكر ابن أبي حاتم هذه القصة في أول الفصل: (٢٣٦/١)، وفيها: « رأيت ابن عمر يهرول =

سفيان فقال: لا حدثنا وكيع عن مسعر عن عاصم بن عبيد الله. فقلت: ليس هذا من حديث مسعر، حدثنا أبو نعيم، ومحمد بن كثير عن سفيان عن عاصم، ولم يسمع مسعر من عاصم بن عبيد الله شيئا. فقال: بلى مسعر عن عاصم عن الشعبي فقلت: هذا عاصم - وذكر عاصمًا آخر - إنما قلت لك: عاصم بن عبيد الله لم يسمع مسعر منه شيئًا، فسكت. فلما كان بالعشي قال: قد أصبته هو كما قلت أنت ؟ حدثنا وكيع والفصل بن دكين عن سفيان.

وقال له رجل يومًا يا أبا بكر منذ قدم أبو زرعة صحح لنا سبعين حديثًا ، فخجل ، ثم قال أبو زرعة : يكون مثل هذا كثير ، هذا علي ابن المديني ذاكر بباب لعبد الرحمن بن مهدي في التسليم واحدة . وعبد الرحمن كان له في هذا باب فقال علي : هذا كله كذب ، فلما كان بعد أيام روى الباب عن عبد الرحمن . اه .

### الجواب عن هذه الحكايات:

ويتضمن عدة نقاط تحتاج لبيان وتوضيح:

أولاً: عامة ما ذكر من هذه الحكايات إنما وقع عند المذاكرة والمشافهة الحديثية بين ابن أبي شيبة وغيره وقد عرف ابن أبي شيبة بسعة جمعه للحديث ، ولقوة مذاكرته به ، لذا كان يجد بين الحين ، والآخر من يريد أن يمتحن قوة ذاكرة ، أو يبرز نفسه بمذاكرته معه للحديث .

وقد حكى ابن المديني - كما ذكره الخطيب عنه بسنده (١):

قدم علينا أبو بكر بن أبي شيبة، ويحيى وعبد الرحمن باقيين، قال: فأراد الخائب - يعني سليمان الشاذكوني - أن يذاكره، فاجتمع الناس في المسجد الجامع. قال فقال لي عبد الرحمن بن مهدي: اذهب فامنعهما فإني أخشى أن تقع فتنة

<sup>=</sup> إلى المسجد» - بدلًا من: «رأيت سالمًا يتوضأ» فينظر لما هذا الاختلاف. (١) تاريخ بغداد: (٦٩/١٠).

فيتعصب مع هذا قوم، ومع هذا قوم. اه.

وهذه القصة تبين لك مرادي، وتأمل قول ابن المديني الخائب - مع أن الشاذكوني كان يوصف بسعة الحفظ حتى كان يقارن بابن أبي شيبة لولا أنه ذهبت كتبه فكان يحدث حفظًا حتى اتهمه غير واحد بالكذب.

أما ابن أبي شيبة فكان حريصًا على صيانة نفسه أولًا بالرجوع عن خطئه إذا وقع فيه وثانيًا بالتحديث من كتبه عند جلوسه للتحديث على طلبة العلم ؛ فقد ذكر الخطيب بسنده - عن محمد بن إبراهيم المربع الحافظ قال: قدم علينا أبو بكر بن أبي شيبة ، فانقلبت به بغداد ، ونصب له المنبر في مسجد الرصافة فجلس عليه ، فقال من حفظه: حدثنا شريك - ثم قال: هي بغداد ، وأخاف أن تزل قدم بعد ثبوتها ، يا أبا شيبة هات الكتاب (۱) .

حتى إن كبار الأئمة إنما كانوا ينتسخون من كتبه ، أو يقرأ عليهم منها - كما ذكر الإمام أحمد - في حكاية قال فيها - وكنا قد نسخناه من كتاب ابن أبي شيبة (۱). وهذا لا يعني بالطبع أن حفظ ابن أبي شيبة فيه شيء ولكن قد يقع له مع كثرة حفظه ، في بعض مجالس المذاكرة بعض الأخطاء القليلة التي تستحق أن توصف بالندرة ولا يكاد يخلو منها أحد ، وإلا فابن أبي شيبة كان محل ثقة وتثبت حتى من كبار مشايخه - يحكي الإمام أحمد عن حفظ وكيع ثم يقول : ما رأيت وكيعًا قط شك في حديث إلا يومًا واحدًا فقال : أين ابن أبي شيبة ؟ كأنه أراد يسأله أو يستثبته (۱). فإذا كان وكيع الذي يضرب به المثل بالحفظ يستثبت بابن أبي شيبة فلا شك أنه مشتهر عنده بالحفظ والتثبت .

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد: (۱۰/۲۷–۲۸).

<sup>(</sup>٢) مسائل عبد الله: (٣٣٦/١) برقم: (٦٠٨).

<sup>(</sup>٣) مسائل عبد الله: (١٥٢/١) برقم (٥٨).

ثانيًا: إذا نظرنا إلى هذه القصص الثلاثة سنجد أن في كل منها نظر: فالأولى سنجد أن ما ذكره ابن أبي شيبة فيها قد لا يعد وهمًا أصلًا، وإن كان رجع إلى كتبه فوجده كما قال ، إلا أن جماعة رووه كما ذكره(١) ، فلعله كان عنده لذلك الحديث كلا الإسنادين بغض النظر أيهما يكون الأصح إلا أن ما ذكره ابن أبي شيبة لم يتفرد به.

والقصة الثانية: نجد فيها أن كيلجة محمد بن صالح بن عبد الرحمن البغدادي وهو أحد الحفاظ؛ فاستجابة ابن أبي شيبة لتلقينه إنما ترجع لثقته به، وحرصه على عدم الثبوت على الخطأ، كما أن الخطأ قريب يمكن أن يدخل على أي أحد.

أما القصة الثالثة: فعلى ما اختلف على ابن أبي حاتم في سرده لها فإن قول الرجل سبعين لا أظنه مراد على الحقيقة ، وإنما هو كعادة العرب في إطلاق هذه اللفظة على ما يستكثرونه ، ويؤكد ذلك إنكار أبي زرعة نفسه بقوله : يكون مثل هذا كثير ؟! ثم استدل على كلامه بقصة ابن المديني.

ثالثًا: إن أبا زرعة نفسه الذي جرت معه هذه الحكايات الثلاث لما اعترض عليه ابن خراش عند قوله أبي زرعة: ما رأيت أحفظ من أبي بكر بن أبي شيبة فقال ابن خراش: يا أبا زرعة فأصحابنا البغداديون؟! فقال: دع أصحابك أصحاب مخاريق(٢). اه. لذا فما انتقده أبو زرعة عليه لا يبلغ في أي حال أن يكون قد خرق عنده شيئًا من حديث أبي بكر بن أبي شيبة وكفي بهذه الشهادة ممن جرت معه هذه الحكايات. وختامًا: فابن أبي شيبة قد وثقه أحمد، وأبو حاتم وهما من هما في التشدد في التوثيق مع معاصرتهما له ومجالسة وخبرة به ، فضلًا على ما أطبق عليه الأئمة من الثناء عليه، فهو كما قال الذهبي: ممن قفز القنطرة، وإليه المنتهى في الثقة(١).

<sup>(</sup>١) انظر تحفة الأشراف: (٣/٥٠-٥١).

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد: (۱۰/۱۹).

<sup>(</sup>٣) ميزان الاعتدال: (١٨٢/٤).

# وفاته

توفي الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة وقت العشاء الآخرة ، ليلة الخميس ، لثمان مضت من المحرم ، سنة خمس وثلاثين ومائتين (١) ، وهو ابن ست وسبعين سنة (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) تاريخ بغداد : (۷۱/۱۰)، ومثله عند البخاري في التاريخ الأوسط : (۲۰٦/۲) - من غير ذكر وقت العشاء .

<sup>(</sup>۲) كما ذكر ابن زبر «تاريخ مولد العلماء ووفياتهم (ص۲۲).

## اهم شيوخه

لقد بدأ ابن أبي شيبة طلب العلم من سن مبكرة - كما ذكرنا - فهذا ما جعله يتمتع بملاقاة عدد كبيرًا من المشايخ فمن أقدم مشايخه شريك بن عبد الله النخعي، ويذكر ابن أبي شيبة عن نفسه أنه سمع منه وهو ابن أربع عشرة سنة (۱)، وهكذا استمر في الطلب على ما متعه الله - سبحانه وتعالى - من عمر مديد فلا عجب إذًا أن نجده له عددًا كبيرًا من الشيوخ يحتاج حصره إلى عمل مستقل، ولعل أكثر من جمع من مشايخ ابن أبي شيبة هو المزي عندما ترجم له في تهذيب الكمال لذا سأكتفي هنا بالإشارة إلى أهم هؤلاء المشايخ مع إضافة تاريخ وفاة كل منهم وإحالة المستزيد إلى ترجمته من تهذيب الكمال، وهم على الترتيب.

١- إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن علية (ت١٩٣٣هـ).

٢- الأسود بن عامر (شاذان) (ت٢٠٨هـ).

٣- جرير بن عبد الحميد (ت١٨٨هـ).

٤ - حاتم بن إسماعيل (ت١٨٦هـ).

٥- حسين بن علي الجعفي (ت٢٠٣هـ).

٦- حفص بن غياث (ت١٩٤هـ).

٧-حماد بن أسامة (ت٢٠١هـ).

٨- خالد بن مخلد القطواني (ت٢١٣هـ).

٩- روح بن عبادة (ت٥٠٠هـ).

١٠-زيد بن الحباب (ت٢٣٠هـ).

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال: (١٦/٠٤).

۱۱-سفیان بن عیینة (ت۱۹۸هـ).

۱۲- سلیمان بن حرب (ت۲۲۶هـ).

١٣- سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر (ت١٩٠هـ).

۱٤- سليمان بن داود أبو داود الطيالسي (ت٢٠٤هـ).

١٥- سلام بن سليم أبو الأحوص (١٩٥هـ).

١٦- شبابة بن سوار (ت٥٠١هـ).

١٧- شريك بن عبد اللَّه النخعي (ت١٧٧هـ).

١٨- عبد الله بن إدريس (ت١٩٢هـ).

١٩- عبد اللَّه بن المبارك (ت١٨١هـ).

٢٠ عبد الله بن نمير (ت١٩٩هـ).

٢١- عبد الأعلى بن عبد الأعلى (ت١٨٩هـ).

٢٢- عبد الرحمن بن مهدي (ت١٩٨هـ).

٢٣- عبد الرحيم بن سليمان (ت١٨٧هـ).

٢٤- عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت١١٦هـ).

٢٥- عبد السلام بن حرب (ت١٨٧هـ).

٢٦- عبد الصمد بن عبد الوارث (ت٢٠٧هـ).

٢٧- عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي (ت١٩٤هـ).

۲۸ - عبدة بن سليمان (ت۱۸۷هـ).

٢٩- عبيد اللَّه بن موسى (باذام) (ت٢١٣هـ).

٣٠- عبيدة بن حميد الضبي (ت١٩٠هـ).

٣١- عفان بن مسلم (٣١٥هـ).

٣٢- علي بن مسهر (ت١٨٩هـ).

٣٣- عمر بن عبيد الطنافسي (ت١٨٥هـ).

٣٤- عيسى بن يونس السبيعي (ت١٨٨هـ).

٣٥- الفضل بن دكين أبو نعيم (٣١٦هـ).

٣٦- محمد بن إبراهيم بن أبي عدي (ت١٩٤هـ).

٣٧- محمد بن بشر العبدي (ت٢٠٣هـ).

۳۸ محمد بن جعفر (غندر) (ت۲۹۳هـ).

٣٩- محمد بن خازم (أبو معاوية الضرير) (ت٥٩٥هـ).

٠٤- محمد بن فضيل (ت٥٩٧هـ).

١٤- معتمر بن سليمان (ت١٨٧هـ).

۲۶ - معن بن عیسی (ت۱۹۸هـ).

٣٤ - هشيم بن بشير (ت١٨٣هـ).

٤٤ - وكيع بن الجراح (ت١٩٦هـ).

٥٥ – يحيى بن آدم (ت٢٠٣هـ).

٤٦- يحيى بن زكريا بن أبي زائدة (ت١٨٣هـ).

٧٤- يحيى بن سعيد القطان (ت١٩٨هـ).

٤٨-يحيى بن يمان (ت١٨٩هـ).

۶۹ – يزيد بن هارون (ت۲۰٦هـ).

٥٠- يعلى بن عبيد الطنافسي (ت٩٠٩هـ).

٥١ - أبو بكر بن عياش (ت١٩٤هـ).

هؤلاء هم أهم مشايخه، ومن أكثر عنهم.

\* \* \*

## اهم تلامينه

كما أن الله قد تفضل على ابن أبي شيبة بالأخذ عن عدد كبير من المشايخ ، بارك الله في علمه فنشره على يد عدد كبير من التلاميذ ، فقد كان يحضر مجالسه عشرات الآلاف وقد جمع المزي أيضًا في ترجمته من تهذيب الكمال عددًا كبيرًا من أهم هؤلاء التلاميذ ، وأكثرهم أهمية هم :

- ١- الإمام أحمد بن حنبل صاحب «المسند».
  - ٢- الإمام البخاري صاحب «الصحيح».
  - ٣- مسلم بن الحجاج صاحب «الصحيح».
    - ٤- أبو دود السجستاني صاحب «السنن».
      - ٥- ابن ماجه صاحب «السنن».
- ٦- إبراهيم بن إسحاق الحربي صاحب «غريب الحديث».
- ٧- أحمد بن علي بن المثني أبو يعلى الموصلي صاحب «المسند».
  - ٨- أحمد بن عمرو أبو بكر بن أبي عاصم النبيل صاحب «السنة».
- 9- بقي بن مخلد الأندلسي، وهو راويته ومن طريقه نقل إلينا «المصنف» وه المسند».
  - ١٠- جعفر بن محمد الفريابي.
  - ١١- الحسن بن سفيان الشيباني.
  - ١٢- عباس بن محمد الدوري ١ صاحب ابن معين ١ .
    - ١٣٠- عبد الله بن أحمد بن حنبل.
  - ١٤- عبد اللَّه بن عبد الرحمن الدارمي صاحب ( السنن ) .
  - · ١٥- عبد اللَّه بن محمد بن أبي الدنيا صاحب «التصانيف».

١٦- عبدان بن أحمد الأهوازي.

١٧- عبيد اللَّه بن عبد الكريم أبو زرعة الرازي الإمام.

١٨- محمد بن أحمد بن جعفر الوكيعي .

١٩- محمد بن إدريس أبو حاتم الرازي الإمام.

٠٢- محمد بن عبدوس بن كامل السراج.

٢١- محمد بن وضاح الأندلسي.

هؤلاء هم أهم تلاميذ ابن أبي شيبة وأشهرهم.

\* \* \*

## كتاب « المصنف لابن أبي شيبة »

كتاب المصنف لابن أبي شيبة واحد من أهم وأجمع الكتب التي ألفت في أحاديث الأحكام، والأبواب الفقهية، وقد عرف بر المصنف، وهذا الاسم يطلق على الكتب المشتملة على السنن، وما هو في حيزها أو له تعلق بها، بعضها يسمى مصنفًا، وبعضها جامعًا، وغير ذلك – كما قال الكتاني (۱)، وقد سمى الإمام مالك كتابه (الموطأ»، وهو نحو هذا الصنيع، إلا أن ابن أبي شيبة لم يطلق على كتابه اسمًا كعادة الكثير من معاصريه، وإنما تعارف أهل العلم على هذا حتى أنه ما يكاد يطلق هذا الاسم إلا ذهب الذهن إلى مصنف ابن أبي شيبة أو مصنف عبد الرزاق.

#### 0000

□ أهمية «المصنف»:

« وصاحب المصنف الذي لم يصنف أحد مثله قط لا قبله ولا بعده » .

« الحافظ ابن كثير »(٢).

لعل هذا الوصف من ابن كثير يبين لنا أهمية الكتاب فابن كثير المتعدد المصادر الحديثية وصاحب الإطلاع الواسع لا يطلق هذا القول إلا على كتاب يستحق ذلك، وهو كما قال.

وتبرز قيمة هذا كتاب في استيعابه لعدد كبير من الأحاديث، والآثار وأقوال التابعين مما جعله المرجع الأساسي لأقوال أهل الفتوى من الصحابة والتابعين، ومما يدل على هذا الاستيعاب أنه كان يعرف مدى تحصيل المحدث بكونه وقع له أشياء

<sup>(</sup>١) الرسالة المستطرفة: (ص ٣٥، ٣٧).

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية: (٥/٣٢٨).

فاتت كتاب ابن أبي شيبة ، فهذا رجاء بن مرجي - كما في ترجمة أبي بكر الأثرم من « التهذيب » يقول: أريد رجلًا يكتب لي من كتاب الصلاة ما ليس في كتب ابن أبي شيبة فقيل له: ليس لك إلا أبو بكر الأثرم (١).

فهذا يبين لك اشتهار استيعاب المصنف لعدد كبير من الأسانيد حتى لا يكاد يكون قد فاته شيء، ويتميز المحدث بكونه يوجد عنده ما لا يوجد في المصنف.

#### 0000

#### □ منهج ابن أبي شيبة في مصنفه:

لم يضع ابن أبي شيبة مقدمة لكتابه يشرح فيها ويبين منهجه الذي سار عليه في كتابه شأنه في هذا شأن عامة من سبقه من المحدثين الذين وضعوا الكتب في السنن والمسانيد والمصنفات.

ولكن العلماء بعدهم اجتهدوا في توضيح وبيان منهجهم ، إذا نظرنا فيما قالوه حول هذا الكتاب فسنجد أنهم قد ذكروا تميز كتاب ابن أبي شيبة بحسن الوضع والتأليف ومناسبة عناوين الأبواب للآثار التي يذكرها تحته ويكفي هنا أن نشير إلى شهادة القاسم ابن سلام له بذلك في معرض ذكره للمقارنة بينه وبين أئمة عصره حيث قال : « وأحسنهم وضعًا لكتاب ابن أبي شيبة »(٢).

وقد تقدم قول ابن كثير في مدحه للكتاب، وهذا يدل على جودة الترتيب، وحسن التأليف.

والمصنف كما ذكرنا في تعريف المصنفات كتاب يذكر الأحاديث المسندة على الأبواب الفقهية ، وغيرها من أقوال الصحابة رضي الله عنهم وفتاوى كبار فقهاء

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال: (١/٩٧١).

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء: (١٢٤/١١).

التابعين فهو كتاب حديثي يتضمن معاني لأحكام فقهية وغيرها ؛ لذا أريد أن أتكلم على المنهج من جهتين :

#### 0 0 0 0

#### □ أولًا: المنهج الحديثي في الكتاب:

## ١- شرطه في الكتاب:

لم يضع ابن أبي شيبة مقدمة لكتابه يبين فيها شرطه للأحاديث التي يدخلها في كتابه ، وإنما قد سبر أهل الحديث أسانيده ليتبينوا شرطه فيها فوجدوا أنه لا يشترط فيها الصحة ، فيقول السخاوي: «فسبيل من أراد الاحتجاج بحديث من السنن - لاسيما ابن ماجه ، ومصنف ابن أبي شيبة ، وعبد الرزاق مما الأمر فيها أشد .... إذ جميع ذلك لم يشترط من جمعه الصحة ولا الحسن خاصة ، وهذا المحتج إذا كان متأهلًا لمعرفة الصحيح من غيره ، فليس له أن يحتج بحديث من السنن من غير أن ينظر في اتصال السناده ، وحال رواته »(۱) اه.

لذا فسنجد أن في المصنف الصحيح، و الضعيف، و المتصل، والمرسل، والمرسل، وأيضًا فهو لا يكتفي بالمرفوع فقط بل يدخل الموقف من أقوال الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين، والمقطوع من أقوال التابعين فمن بعدهم، بل إن هذا هو الأغلب على أسانيد الكتاب لحاجة موضوعاته إليها.

#### ٧- رجال المصنف:

على الرغم مما ذكرنا من اشتمال المصنف على أحاديث غير صحيحة وغير متصلة إلا أن ابن أبي شيبة كان له شرطًا خاصًا في الرجل فلا يدخل في مصنفه ممن أخذ عنهم من عرف بنكارة الحديث.

<sup>(</sup>١) فتح المغيث: (١/٥٠١).

ففي سؤالات البرذعي لأبي زرعة الرازي(1): قال ابن أبي شيبة: إذا رأيتني قد كتبت عن الرجل، ولا أحدث عنه، فلا تسأل عنه، وكان كتب عن الحكم، ولم يحدث عنه ... فجعل يعدد تلك المناكير ... فأراد رجل أن يكتب حديثًا مما ذكر فقال له: الحكم عن السدي عمن ؟ قال: لا يكتب عني عن الحكم بن ظهير شيئًا. ا. ه.

وفي ترجمة الحكم بن ظهير من التهذيب<sup>(۱)</sup>: قال ابن الجنيد: رأيت ابن أبي شيبة لا يرضاه، ولم يدخله في تصنيفه. اه.

فهاتين القصتين تبين لك حرص ابن أبي شيبة على عدم رواية الحديث عمن عرف برواية المناكير حتى يشتهر بذلك، وأن أهل الحديث قد عرفوا ذلك منه.

ولكني أظن ذلك الحرص كان خاصًا بطبقة شيوخه، ومن أخذ عنهم الأحاديث، وليس في جميع طبقات أسانيد الأحاديث التي يدخلها في مصنفاته.

## ٣- الدقة في الصيغ الحديثية:

من تتبع أسانيد المصنف فسيجد أن مما يميز ابن أبي شيبة ودقته في نقل الصيغ الحديثية ، فإننا نجد عامة روايته عن مشايخه في الكتاب بصيغ السماع ، فإذا لم يقع له سماعًا لم يذكر صيغة محتملة وإنما يصرح بعدم سماعه مثل الأمثلة الآتية :

أ- « بلغني » عن يحيى بن سعيد (٣).

ب- « بلغني » عن حفص<sup>(١)</sup>.

ج- « بلغني » عن ابن عيينة (°).

<sup>(</sup>١) سؤالات البرذعي: (٢٧/٢).

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال: (١٠/٧).

<sup>(</sup>٣) انظر الطبعة الهندية: (١/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: (٤/٧/٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: (١٠/٦٣٤).

ح- (وجدت في كتاب أبي (١).
 د- (حدثنا بعض أصحابنا (٢).

ه- « حدثت عن ابن عيينة »(٣).

وهذا مما استدل به ابن معين على صدق ابن أبي شيبة في سماعه من شريك النخعي ، أو حتى ممن هو أجل منه حيث قال : وما يحمله أن يقول : وجدت في كتاب أبي بخطه ، وحدثت عن روح بحديث الدجال ؟ وكنا نظن أنه سمعه من أبي هشام الرفاعي ، وكان أبو بكر لا يذكر أبا هشام (أ) اه.

كما أننا نلحظ هذه الدقة أيضًا في تمييزه بين ألفاظ وصيغ الرواية بين راويين إذا جمع بينهما في إسناد واحد.

## ٤- اختصار الأحاديث، والرواية بالمعنى:

مما هو ملاحظ أيضًا في منهج ابن أبي شيبة لجوئه إلى اختصار الأحاديث إذا لم تدع الحاجة للتكرار الكامل للحديث فيعبر عن ذلك بقول: «بمثله» (٥)، أو «بنحوه» (١)، وبمثل هذه الصيغ المختصرة.

وأيضًا قد يذكر طرفًا من الحديث أو جزء منه ويكون قد ذكره من قبل مطولًا. ففي كتاب « الصلاة » صلاة الكسوف كم هي - ذكر حديث عبد الرحمن بن

<sup>(</sup>۱) انظر: (۱/۱۱)، والموضع: (۷٦٣/۸) سقط حديث استدركناه وفيه أيضًا ذكر هذه الوجادة.

<sup>(</sup>٢) انظر: (١٣٨/٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: (١٢/٥٣٥).

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد: (۱۰/۱۰۰).

<sup>(</sup>٥) انظر الموضع: (٩١/٧) من الطبعة الهندية حيث كرر ثلاث أسانيد في نهاية كل واحد يقول: «مثل ذلك».

<sup>(</sup>٦) انظر: (٩٤/٧).

سمرة في صلاة الكسوف.

ثم اختصره بمعناه في آخر باب - في الدعاء في الصلاة بإصبع من رخص فيه . وربما يصرح باختصاره هذا كما في كتاب الرد على أبي حنيفة - مسئلة الصدقة - ذكر أول حديث إسلام سلمان ولم يتمه ، وإنما قال : فذكره بطوله(١).

وربما أيضًا يذكر حديثًا يستدل به على معنى ما بوب له وإن كان ذلك في النادر، ففي كتاب الصلاة - باب الصلاة التي أراد النبي على أن يحرق على من تخلف عنها - ذكر حديثًا عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال: في حديث ذكره عن النبي على أنه قال هي العشاء أو الفجر. اه.

وهذا كلام بالمعنى فليس في هذا الحديث المذكور تصريح بذلك ، وإنما الحديث (إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء ، وصلاة الفجر ... » - ثم ذكر قصة التحريق بعدها .

فجعله المصنف كأنه تصريح بأنها العشاء أو الفجر – مع أنه قد ورد تصريح بأنها  $(1)^{(1)}$  .

## ٥- الكلام على الجرح والتعديل:

لم يتعرض ابن أبي شيبة للكلام على رواة أسانيده في المصنف إلا في النذر اليسير كقوله:

١- حدثنا مخلد بن يزيد - وكان ثقة (١).

٢- حدثنا زياد بن الربيع - وكان ثقة<sup>(١)</sup>.

وهكذا ولكن هذا في القليل النادر.

<sup>(</sup>١) انظر: (١٤/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: (٩٢/٨)، (١٨٥/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: (١٢/٣).

<sup>. (</sup>٢١٦/0) (٤)

#### □ ثانيًا: المنهج التصنيفي في الكتاب:

كما ذكرنا من قبل لم يضع ابن أبي شيبة مقدمة يبين فيها منهجه إنما أحاول أن أبين هنا ما استنتجته من ملامح هذا المنهج من خلال تعاملي الطويل نسبيًا مع الكتاب أبين من خلالها كيفية منهجه في تقسيم ووضع الكتاب.

#### الكتب التي أوردها داخل المصنف:

قام ابن أبي شيبة بتقسيم المصنف إلى عدة كتب بدأها بالعبادات كعادة المصنفين قبله ، وشملت بعد ذلك المعاملات والآداب وغير ذلك .

نلاحظ في هذه الكتب كثرتها وتنوعها لاشتمالها على مواد متنوعة كما أنه استطرد فيها عن الكتب الفقهية لكي يضيف إلها كتب كالإيمان، والأدب، والتاريخ، وغيرها فالمصنف ليس كتاب فقهي فقط إنما اشتمل أيضًا على العقيدة، والآداب، وفضائل القرآن، والزهد، والفتن، والسير، وقد ذهب البعض إلى أن إضافة هذه الكتب للمصنف ليس من عمل ابن أبي شيبة ؛ ولا أرى وجهًا لذلك فالمصنف ليس كتابًا فقهيًّا فقط وصنيع الأئمة قبله، وبعده قريب من وضع ابن أبي شيبة - خاصة إذا نظرنا للموطأ، وصحيح البخاري.

## \* تقسيم الأبواب داخل الكتب:

نجد أن وضع ابن أبي شيبة للأبواب داخل الكتب تميز بكثرة الأبواب، واشتمالها على عدد كبير من المسائل المتنوعة، وهذه الكثرة هي أهم ما يميز المصنف، و لعل مرجعها هو سعة المادة التي جمعها ابن أبي شيبة من جهة، والاستنباط الجيد من معاني الأحاديث والآثار من جهة أخرى.

مما يلاحظ في منهج ابن أبي شيبة في ترجمته للأبواب الدقة في صيغ تراجم هذه الأبواب، فهو ينوع في هذه الصيغ ومما لاحظته على هذا التنوع أنه:

\* يترجم بصيغة جازمة للمسائل التي لا يوجد فيها خلاف أو الخلاف فيها ليس بمشهور .

\* يترجم بصيغة غير جازمة أو ربما على شكل سؤال للأبواب التي يقع الخلاف فيها . \* نجد أنه كثير ما يقسم الأحاديث والآثار إلى مجموعتين فيترجم للأولى بقول ، وللثانية لمن قال بخلافه ، كمن كره كذا ، ثم من رخص في كذا .

- لم يقسم ابن أبي شيبة الأبواب داخل الكتاب كل مجموعة منها حسب الموضوع الذي يجمعها ، كما أنه لم يرتب الأبواب حسب الترتيب الذي تعارف عليه المتأخرون مكتفيًا بوضعها داخل الكتاب الذي يجمعها ، ونظرًا لكثرة الأبواب داخل الكتاب الذي يجمعها ، ونظرًا لكثرة الأبواب داخل الكتاب الواحد يعاني الباحث عند تتبع مسألة بعنيها حتى يهتدي لها .

كما أن هذه الكثرة أدت لتكرير بعض الأبواب أحيانًا - كما وقع في كتاب « الزكاة » باب من قال فيما دون الثلاثين من البقر زكاة رقم (١٤) تكرر برقم (١٣٦) ، والغريب وجود اختلاف بين أحاديث البابين .

### التعرض للمسائل الفقهية بالترجيح:

اكتفى ابن أبي شيبة بذكر الأحاديث والآثار تحت عناوين الأبواب دون ترجيح أو خوض في شرح أو بيان للأحكام الفقهية ، إلا أنه قد يخرج عن هذا في النادر فيذكر مذهبه مثلًا في المسئلة كما وقع في كتاب الصلاة (٢/٥/٣) - الطبعة الهندية - باب من قال : « القنوت في النصف من رمضان » ، حيث ذكر في آخره : قال أبو بكر : هذا القول عندنا .

ولكن هذا في النادر ولم يكثر منه ، وقد يستعيض عن ذلك بختم الباب بحديث مرفوع قد يكون هو المرجح بين الأقوال في المسألة .

\* \* \*

## رواة «المصنف» عن ابن أبي شيبة

لقد وصل إلينا مصنف ابن أبي شيبة من طريق تلميذه بقي بن مخلد ؛ هذا العلم الأندلسي الكبير الذي أسس لعلم الحديث في الأندلس، وكأن الله سبحانه وتعالى سخره ليحفظ به كثير من الكتب ، فأخذ علم أهل المشرق ورحل به إلى المغرب حتى إذا جاءت هجمات المغول التي أفسدت الكثير من الكتب ، ومن ثم اتجه أهل العلم بعد ذلك لروايات المغاربة ليحصلوا ما فقدوه ، وجدوا رواية بقي بن مخلد ؛ ومن ثم انتشرت رواية بقي بن مخلد في المشرق أيضًا ، فعامة النسخ الخطية التي بين أيدينا في جميع كتب «المصنف» من رواية بقي بن مخلد ، ما عدا كتاب «الأوائل» فهو من رواية ابن عبدوس السراج .

\* يروي عن بقي بن مخلد من خلال النسخ التي بين أيدينا اثنين:

١- أبو محمد عبد الله بن يونس المرادي - وهو راويته - وأكثر كتب المصنف
 في النسخ التي بين أيدينا تبدأ بذكره في أولها.

٢- وأبو علي الحسن بن سعد الكتامي، وقد ورد ذكره في بعض المواضع في النسخ التي بين أيدينا، ولكن ذلك في النادر، وفي مقدمة بابين أو ثلاثة، وليس في افتتاح أي من كتب المصنف ذكر له بعكس المرادي.

- وأما ابن عبدوس السراج راوي كتاب «الأوائل» كما جاء في أوله فهو من رواية مسلمة بن القاسم عن محمد بن أحمد بن الجهم المعروف بابن الوراق عنه.

وقد رأيت أنه من تمام الكلام على الكتاب أن أذكر ترجمة موجزة لكل واحد من هؤلاء المذكورين في النسخ الخطية التي بين أيدينا .

0 0 0 0

#### 🗆 ترجمة بقي بن مخلد:

هو أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد بن يزيد الأندلسي الحافظ، أحد أئمة الحديث، رحل إلى المشرق فلقي جماعة من أئمة الحديث وكبار المسندين مثل الإمام أحمد، وابن أبي شيبة، وأبو مصعب الزهري وبندار، وابن نمير، وغيرهم، وفي تاريخ ابن الفرضي عن عبد الله بن يونس راويته أن عدة الرجال الذين لقيهم بقي وسمع منهم مائتا رجل وأربعة وثمانون رجلًا(۱).

وليس أدل على هذا الجمع الكبير الذي حصله من قول ابن أبي خيثمة عنه: «ما كنا نسميه إلا المكنسة ، وهل احتاج بلد فيه بقي بن مخلد أن يأتي إلى هنا منه أحد »(٢) . ولما رجع إلى الأندلس ملأها علمًا جمًا - كما يقول الحميدي(٢) .

إلا أنه لما رجع إلى الأندلس أنكر عليه أصحابه الأندلسيون ما أدخله من كتب الاختلاف وغرائب الحديث، وأغروا به السلطان، وأخافوه به، ثم إن الله - بمنه وفضله - أظهر عليهم وعصمه منهم، فنشر حديثه، وقرأ الناس روايته، فمن يومئذ انتشر الحديث بالأندلس<sup>(1)</sup>.

وقد مكنه علمه وجمعه من تأليف مصنفات كبيرة ككتاب في «تفسير القرآن» وهلا مصنفه» الكبير في الحديث الذي جمع فيه بين الترتيب على المسانيد والترتيب على الأحكام وأبواب الفقه، وقد أثنى ابن حزم على هذين الكتابين ثناءً كبيرًا(٥).

وقد كان إمامًا متخيرًا لا يقلد أحدًا ، وذا خاصه من أحمد بن حنبل وجاريًا في مضمار البخاري ، ومسلم - كما يقول الحميدي ، وذكر له قصة طويلة عجيبة تدل

<sup>(</sup>١) تاريخ ابن الفرضي: (١٠٨/١).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) جذوة المتقبس: (ص: ١٧٧).

<sup>(</sup>٤) تاريخ ابن الفرضي: (١٠٨/١).

<sup>(</sup>٥) جذوة المقتبس: (ص١٧٧).

على كونه كان مستجاب الدعوة(١).

وسمع من بقي بن مخلد جماعة كان آخر من حدث عنه من أصحابه عبد الله بن يونس المرادي - وكان روايته (٢) - مختصًا به مكثرًا عنه ، وعنه انتشرت كتبه الكبار (٣).

وذكر عبد الله بن يونس أن بقي بن مخلد ولد في شهر رمضان سنة واحد ومائتين، ومات – رحمه الله – ليلة الثلاثاء لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة سنة ست وسبعين ومائتين (١).

#### 0000

#### □ ترجمة محمد بن عبدوس السراج:

هو أبو أحمد محمد بن عبدوس بن كامل السراج السلمي البغدادي ، يقال اسم أبيه عبد الجبار ، ولقبه عبدوس (٥) .

سمع على بن الجعد، وأحمد بن جناب، وداود بن عمر الضبي، وأبا بكر بن أبي شيبة وخلقًا كثيرًا.

روى عنه: جعفر الخلدي، وأبو بكر النجاد، ودعلج، والطبراني وآخرون (١). وقال ابن المنادى: كان من المعدودين في الحفظ وحسن المعرفة بالحديث أكثر الناس عنه لثقته وضبطه، وكان كالأخ لعبد الله بن أحمد بن حنبل (٧).

<sup>(</sup>١) جذوة المقتبس: (ص: ١٧٨).

<sup>(</sup>٢) تاريخ ابن الفرضي: (١٠٧/١).

<sup>(</sup>٣) جذو المتقبس: (ص: ١٧٨).

<sup>(</sup>٤) تاريخ ابن الفرضي: (١٠٨/١).

<sup>(</sup>٥) تاریخ بغداد: (۲/۱۸۳).

<sup>(</sup>٦) سير أعلام النبلاء: (١٣/١٣٥).

<sup>(</sup>۷) تاریخ بغداد (۲/۲۸۳).

وقال الخطيب: وكان من أهل العلم والمعرفة والفضل<sup>(۱)</sup>. وقال الذهبي: الإمام الحجة الحافظ<sup>(۲)</sup>. وتوفي في يوم الأربعاء غرة شعبان سنة ثلاث وتسعين ومائتين<sup>(۳)</sup>.

0000

## □ ترجمة عبد اللَّه بن يونس المرادي :

هو أبو محمد عبد الله بن يونس بن محمد بن عبيد الله بن عباد بن زياد بن يزيد بن أبي يحيى المرادي – يعرف بالقبري أصله من قبرة ، وسكن قرطبة ، سمع من بقي بن مخلد كثيرًا ، وصحبه ، وكان هو والحسن بن سعد آخر من حدث عنه ، وسمع من محمد بن عبد السلام الخشني ، وأحمد بن ميسر ، وسعيد بن عثمان الأعناقي ، وغيرهم (٤) .

روى عنه عبد الله بن نصر، وخالد بن سعد، وغير واحد (٥٠).

توفي ليلة الاثنين لأربع خلون من شهر رمضان سنة ثلاثين وثلاثمائة وهو ابن سبع وسبعين سنة(١).

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد: (٣٨١/٢).

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (١٣/١٣٥).

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد (٣٨٢/٢).

<sup>(</sup>٤) تاريخ ابن الفرضي: (١/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٥) جذوة المقتبس: (ص: ٢٦٦).

<sup>(</sup>٦) تاريخ ابن الفرضي: (١/٢٦٦).

## □ ترجمة الحسن بن سعد الكتامي:

هو أبو علي حسن بن سعد بن إدريس بن رزين بن كيسلة الكتامي القرطبي<sup>(۱)</sup>.

سمع من بقي بن مخلد كثيرًا – وكان هو وعبد الله بن يونس آخر من حدث
عنه<sup>(۲)</sup> – ورحل فسمع من علي بن عبد العزيز بمكة والقراطيس بمصر – ودخل صنعاء
فسمع بها من عبيد بن محمد الكشوري وإسحاق بن إبراهيم الدبري وأبي مسلم
الكشي وغيرهم، وسمع الناس منه كثيرًا<sup>(۱)</sup>.

وقال عنه الذهبي: الإمام العلامة الحافظ عالم قرطبة (٤).

وقال ابن الفرضي: كان يذهب إلى النظر وترك التقليد، ويميل إلى قول الشافعي وكان يحضر الشورى، ولما رأى الفتيا دائرة على مذهب المالكيين ترك شهودها ولزم بيته.

وكان شيخًا صالحًا، لم يكن بالضابط جدًّا(٥).

قُلْتُ: ولكن ذلك إنما يكون في غير الكتب والمسانيد التي تتناول بالإملاء والقراءة – وقد كان يملي المصنفات والمسانيد، كما ذكر ابن الفرضي: أخبرني من سمعه يقول: من يتملى مني وعندي مسند بقي وعن الكشوري والكشي والدبري، كما أن لفظة جدًّا تعني شدة الإتقان، ولا شك أن ذلك يتجاوز فيه بالنسبة لمناولات الكتب والإجازة بها؛ لأنها لا يعتمد فيها على حفظ الصدر، وإنما حفظ الكتاب. توفي ليلة الجمعة يوم عرفة سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة، ومولده في شعبان ثمان وأربعين ومائتين ومائتين.

<sup>(</sup>١) تاريخ ابن الفرضي: (١/٩/١).

<sup>(</sup>٢) تاريخ ابن الفرضي (١/٢٦٥).

<sup>(</sup>٣) تاريخ ابن الفرضي: (١٢٩/١ - ١٣٠).

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء: (١٥/١٥٥).

<sup>(</sup>٥) تاريخ ابن الفرضي (١٢٩/١ - ١٣٠).

<sup>(</sup>٦) تاريخ ابن الفرضي: (١٣٠/١).

### □ ترجمة ابن الوراق:

هو أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن الجهم بن خنيس الوراق<sup>(۱)</sup>. حدث عن: أحمد بن عبيد الله النرسي وأبي الوليد برد الأنطاكي ، ومحمد بن هشام المستملي ، وموسى بن إسحاق الأنصاري .

روى عنه: أبو بكر محمد بن عبد الله الأبهري، وأبو إسحاق الدينوري.

قال الخطيب: وذكر لي أنه كان فقيهًا مالكيًّا، وله مصنفات حسان مشحوة بالآثار يحتج فيها لمالك وينصر مذهبه، ويرد على من خالفه (٢).

وقال أبو الوليد الباجي: أبو بكر مشهور في أئمة الحديث، وألف كتبًا جليلة على مذهب مالك، منها كتاب الرد على محمد بن الحسن، وكتاب بيان السنة ... وكان صاحب حديث وسماع وفقه.

توفي سنة تسع وعشرين وثلاثمائة ، وقيل سنة ثلاث وثلاثين (٢).

0000

### □ ترجمة مسلمة بن القاسم:

هو أبو القاسم مسلمة بن القاسم بن إبراهيم بن عبد الله بن حاتم القرطبي ، سمع من قاسم بن أصبغ ، وأحمد بن خالد وجماعة بالأندلس ، ثم رحل إلى المشرق فسمع من عبد الله بن محمد بن فطيس وأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي ، وأبي روق الهزاني والحسين بن إسماعيل القاضي المحاملي في جماعة كثيرة من المصريين والمكيين والبغداديين والشاميين واليمانيين ، وانصرف إلى الأندلس وقد جمع علمًا

<sup>(</sup>١) ترتيب المدارك (٥/٩ - ٢٠).

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد: (١/٢٨٧).

<sup>(</sup>٣) انظر ترتيب المدارك: (٥/٩١- ٢٠)، والديباج المذهب: (١٨٥/٢ - ١٨٦).

كثيرًا، وسمع الناس منه كثيرًا(١).

وقال ابن الفرضي: وكف بصره بعد قدومه من المشرق، وسمعت من ينسبه إلى الكذب، وسألت محمد بن أحمد بن يحيى القاضي عنه فقال لي: لم يكن كذابًا، ولكن كان ضعيف العقل – زاد الذهبي هنا في سير الأعلام: قال: وحفظ عليه كلام سوء في التشبيه (7) – ولم أجد ذلك في المطبوع من تاريخ ابن الفرضي – قال ابن الفرضي: وكان صاحب رقى ونيرنجات (7).

وضعفه الذهبي في «الميزان»، وقال: وقيل: كان من المشبهة (١) ، إلا أن ابن حجر قد دافع عنه في «لسان الميزان» فقال: هذا رجل كبير القدر، وما نسبه إلى التشبيه إلا من عاده، وله تصانيف في الفن ... وكان قوم بالأندلس يتحاملون عليه وربما كذبوه.

قال: ومن تصانيفه: التاريخ الكبير وصلته، وما روى الكبار عن الصغار، وكتاب في الخط في التراب ضرب من القرعة (٥).

قال ابن الفرضي: وقرأت بخط بعض أصحابه: توفي مسلمة بن القاسم يوم الاثنين لثمان بقين من جمادي الأولى سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة وهو ابن ستين سنة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تاريخ ابن الفرضي: (١٢٨/٢ - ١٣٠).

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء: (١١٠/١٦).

<sup>(</sup>٣) تاريخ ابن الفرضي (٢/١٣٠).

<sup>(</sup>٤) ميزان الاعتدال: (٢٦/٦).

<sup>(</sup>٥) لسان الميزان: (٩٥/٧).

# عملنا في الكتاب

لعل الحديث عن عمل المرء يجهده ؛ لأن من لوازمه أن يزكي نفسه ، إلا أنه لا مناص لمن وجد نفسه متصدرًا لمثل هذا العمل أن يوضح منهجه الذي وضعه كشرط لنفسه في إخراج الكتاب حتى يقيم ويحاسب من خلاله من ناحية ، وحتى يسهل على المطالع للكتاب مهمة التعامل معه من خلال فهم طريقة سير العمل فيه من ناحية أخرى .

لذا فسأشير إلى أهم خطوات هذا العمل دون الاستطراد إلى التفاصيل المعروفة بداهة.

## □ أولًا: المنهج في التحقيق:

\* لقد كانت أول خطوة في منهج تحقيق الكتاب هو مقابلة الطبعة الهندية التي انتشر الكتاب بها على النسخ الخطية التي تم الوقوف عليها مقابلة أولية ، مع إثبات الفروق بين النسخ بعضها مع بعض وبين الطبعة الهندية أيضًا ، وقد ساعدني في عدد من هذه المقابلات الأولية الأخوة العاملين «بدار الكوثر»، فجزاهم الله خيرًا ، وقد اتضح شدة التحريفات وكثرة السقط بهذه الطبعة .

\* أما الخطوة الثانية فهي إصلاح وضبط المتن على ضوء ما وقفت عليه من تحريفات، وسقط، وكان ذلك وفقًا للقواعد الآتية:

### (أ) ضبط الأسماء:

لقد كانت الطبعة الهندية الأولى للكتاب وما تلاها من طبعات اعتمدت عليها مليئة بالتصحيف والأخطاء والسقط في أسماء الرواة والأسانيد، وقد ساعدتني الأصول الخطية على استدراك الكثير من هذه الأخطاء.

- وكانت طريقتي دائمًا هي الرجوع إلى ترجمة الراوي من كتب الرجال للنظر فيمن يروي عنهم والرواة عنه لتأكيد صواب ما يقع في النسخ الخطية، والحكم على غيره بالخطأ، لذا تراني أعقب دائمًا بالرجوع إلى ترجمة الراوي وذلك يعني التأكد من موافقة هذا الإسناد لما في ترجمته من الكتاب المشار إليه.
- اعتمدت أيضًا على ضبط الكنى والأنساب من كتب الكنى والأنساب في حالة عدم توفر ذلك في ترجمة الراوي أو عدم توفر ترجمة وافية له، وفي هذه الحالة اعزو إلى المصدر الذي اعتمدت عليه في الضبط.
- وكان من توفيق الله سبحانه وتعالى أن عملي في الحكم على الأسانيد ساعدني في ضبط واستدراك عدد من الأسماء لم تكن على الصواب في المطبوع والأصول الخطية المتاحة ، وبالطبع لم أكن لأجزم بخطأ مثل هذا إلا إذا كان واضحًا مقطوعًا به بالعودة لكتب السنن التي أخرجت هذا الإسناد على المصنف ولتراجم رواة السند ، وفي هذه الحالة أضع الصواب في متن الكتاب وأشير إلى كيفية التصويب ومصادره ، أما إذا كان هناك عدم قطع في التصويب فأكتفي بالإشارة إلى ذلك في الهامش ووضع ما في الأصول الخطية في المتن :

### (ب) ضبط الكلمات الغريبة والمتون:

- اعتمدت في ضبطي للكلمات الغريبة التي تختلف حولها النسخ الخطية ، سواء مع بعضها أو مع المطبوع إلى مادة الكلمة من لسان العرب أو غيره من المعاجم وكتب الغريب مع العزو لمصدر التصويب وسببه وذلك مع الإيجاز إن أمكن .

بالإضافة إلى النظر فيمن أخرج الحديث من طريق المصنف والمقارنة بين المتنين.

- كما أن عملي في دراسة الأسانيد ساعدني بالرجوع إلى مصادر التخريج وكتب الحديث التي تنقل عن المصنف فأثبت الاختلاف بينها وبين المصنف، إن وجد.

### ( ج ) كيفية التعليق في الهوامش:

لقد قمت بوضع الكلمة أو الكلمات والجمل المصوبة أو الساقطة بين معقوفين وأشير إلى تصويبها في الهامش ومصدر هذا التصويب.

- وأشير إلى الفروق بين النسخ في التصويب وأي منها يتفق مع المطبوع أو يخالفه.
- أهملت الفروق غير الهامة بين النسخ ، وبينها وبين المطبوع ، مكتفيًا بوضع الصواب بين معقوفين إشارة مني إلى تصويبي لما بينهما دون إثقال الهوامش بكثرة الكلام والتعليقات غير المفيدة أو غير المؤثرة كمثل الاختصارات الحديثية أو نحو [قال]، وما أشبه ذلك مما لا تدعوا الحاجة لتبيينه.

وأود أن أختتم بيان طريقتي هذه في تحقيق النص التي يصطلح البعض على تسميتها بالنص المختار بأني أحرص على وضع الصواب دائمًا في المتن ؛ وعلى الرغم من أن هنالك من يعيب هذه الطريقة ويطالب بإثبات الخطأ طالما أنه موجود هكذا في النسخ الخطية ، لكني وجدت كبار المحققين يعتمدون هذه الطريقة الأصوب في نظري وقل ما تجد شخصًا يعيب على هذه الطريقة إلا وتجده يضطره وضوح الخطأ إلى وضع الصواب في المتن ، ولا أرى عيبًا في ذلك ما دمت ألتزم الإشارة إلى ذلك في الهامش .

## □ ثانيًا: المنهج في الحكم على الأسانيد:

لقد كنت في حيرة من أمري عند بدء وضع خطتي للعمل في الكتاب ، هل أكتفي بالتعليق على الأحاديث المرفوعة منه أم أضف إليها الآثار الموقوفة عن الصحابة ، ولقد كان ميلي أن أضم إليها أقوال الصحابة لكوني كثيرًا ما أجد هذه الأقوال ما تكون عامل ترجيح بين كثير من الفقهاء عند التنازع في مسائل فقهية ، وأحيانًا لا تكون هذه الأقوال صحيحة ، ويكتفي بعزوها للمصنف دون التأكد من صحة الإسناد إلى قائلها ، لكن

عدد من إخواني نصحوني بعدم أخذ هذا المنهج لما فيه من إطالة مدة العمل في الكتاب، وإطالة حواشيه مما يجهد طالب العمل؛ فرأيت أن الأنسب لهذا أن أتخذ منهجًا يتميز بالإيجاز غير المخل للجمع بين المصلحتين وفقًا لما يلي:

- لم اختر طريقة التخريج للأسانيد لما في هذه الطريقة من إطالة الهوامش دون كثير فائدة ، فكثير كتب التخريج وانتشار الموسوعات الحاسوبية سهل من مسألة التخريج ، خاصة مع طالب علم يتعامل مع كتاب مثل مصنف ابن أبي شيبة .
- فكانت طريقتي الحكم على الإسناد الموجود من حيث الصحة والضعف مع ذكر أقوال أهل العلم التي تتكلم على علم هذا الإسناد من خلال كتب العلل والتخريج، ونحو ذلك.
- اكتفي بالحديث الذي في الصحيحين أو أحدهما بالإشارة إلى ذلك مع العزو للبخاري إلى فتح الباري ولمسلم بشرح النووي دون العزو لمزيد من المصادر الأخرى اكتفاء بوجوده في الصحيحين.
  - وعند تضعيفي للإسناد فإني أذكر سبب ذلك وموطن العلة في الإسناد.
- خصصت الحديث المرسل بذكر أنه كذلك مع إقراري بكون الحديث المرسل من أنواع الضعيف وذلك لبيان أن وجه الضعف فيه هو الإرسال مع اختلاف المناهج في ذلك واختلاف درجات وأنواع المراسيل والحاجة لبيان ذلك إن وجود ، فإن كان هنالك في الإسناد علة أخرى غير الإرسال بينتها في الأغلب .
- أتتبع المتابعات للأسانيد المرفوعة الموجودة في الكتاب أو في غيره في حدود الرواية الموجودة فمثلًا حديث « الأذنان من الرأس » إذا جاء عند المصنف من طريق ابن عمر ، دون الكلام على الأسانيد المختلفة ابن عمر فإني أنظر للمتابعات من طريق ابن عمر ، دون الكلام على الأسانيد المختلفة للحديث من طرق أخرى عن أبي هريرة ، وابن عباس وغيرها لأن ذلك من شأنه تكبير حجم الكتاب بشكل يرهق متناوله ، كما أنه يخرج كلام المعلق عن الحاجة

والمقصود، وهو الإسناد الذي يوجد عنده في المتن.

- ينبغي أن يتنبه أن كثير من أسانيد الكتاب قد لا توجد في غيره خاصة في الآثار الموقوفة ، حيث قد يكون أحد الأشخاص أو أحد الرواة - وقد يحكي عن أمه أو قريب - له حادثة عن أحد الصحابة وليس لهذا الشخص أو قريبه هذا أي تعلق بالحديث ورواياته إلا هذه الحادثة ، لذا فإنه قد لا يوجد كلام لأئمة الجرح والتعديل في هذا الراوي ، بل قد لا توجد له ترجمة أصلًا في كتب الرواة أو في حدود ما وقفت عليه منها ، ففي هذه الحالة أذكر أنى لم أقف لهذا الراوي عن توثيق يعتد به .

- ولا أعتد في هذا بالطبع بذكر ابن حبان له في كتاب «الثقات» لما عرف عنه من وضعه في الكتاب للمجاهيل ومن حالهم مثل هذا ، كما أن الدندنة حول سبر ابن حبان لمرويات بعض الرواة لا ينهض لدرجة أن يعتمد توثيقه لما يعرف من كثرة تردده في الراوي الواحد فيضعه في الثقات والمجروحين معًا ، حتى عد البعض ذلك اضطرابًا في منهجه ، ومع هذا فإنه قد صرح في مقدمة «الثقات»(۱) بقوله: «فمن لم يعلم بجرح فهو عدل إذا لم يبين ضده ... » إلى سائر ما ذكره بهذا المعنى ، فهو تصريح منه واضح أن مجرد عدم علمه عن هذا الراوي أي جرح يكون بهذا ثقة عنده ، وهذا معناه عدم وجود راوة مجاهيل ، فالمجهول لا تعرف حاله لا من جهة الجرح - وإلا يكون ضعيفًا - ولا منه جهة العدالة وإلا يكون ثقة ، وكل من تكلم على راو أنه مجهول من أثمة الحديث يرد عليه قوله بهذه القاعدة ، وهذا الكلام أوضح من مزيد إيضاح له ، ومن كان له أي اشتغال بأحوال الرواة من الجرح والتعديل يعلم هذا الأمر جيدًا ، لكن لولا تشويش البعض على طلبة العلم لما وجدت نفسي مضطرًا للتنبيه على هذه المسألة .

#### □ ثالثًا: الفهارس:

لعل مثل هذا الكتاب يحتاج إلى أنواع متعددة من الفهارس ، لكن حرصي على أن

<sup>(</sup>١) الثقات (١/١١).

تكون فهارس الكتاب متقنة دقيقة - اكتفيت الآن بإخراج فهارس للأحاديث والآثار على أطراف الرواة، وأنواع أخرى على أطراف الرواة، وأنواع أخرى بمشيئة الله تعالى .

- كما قمنا بوضع أرقام إحالة للطبعة الهندية القديمة للكتاب على حواشي الكتاب لكون هذه الطبعة قد كثر في كتب أهل العلم الإحالة عليها فيسهل هذا لطالب العلم الرجوع إلى المواضع المحال عليها في طبعتنا.

\* \* \*

### وصف النسخ الخطية

### ١- النسخة الأولى: (د) (المحمودية):

هي نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة، وهي من أشهر نسخ المصنف، وتناولها العديد من أهل العلم، ولعل ما ساعد على ذلك قلة عدد صفحاتها، وكونها تقع في جزئين فقط، ووضوح خطها لتأخره، وهي نسخة كاملة للمصنف.

وصف النسخة: تقع في مجلدين من القطع الكبير.

الجزء الأول: عدد أوراقه: (٢٧٨) ورقة يبدأ من أول الكتاب إلى أوائل كتاب البيوع باب في السلف في الشيء الذي ليس في أيدي الناس. الجزء الثاني: عدد أوراقه (٣٣٢) ورقة يبدأ من أثناء كتاب البيوع باب في الأجير يضمن أم لا.

ينتهي في نهاية الكتاب:

عدد الأسطر: ما بين ٤٢ إلى ٤٨ سطرًا تقريبًا.

الناسخ: العبد محسن بن محسن الزراقي.

تاريخ النسخ: العاشر من شعبان لسنة ألف ومائتين وتسعة وعشرين كما كتب في آخرها.

ملاحظات: النسخة كما كتب ناسخها في آخرها أنها كانت بعناية الشيخ «محمد عابد السندي»، وله بعض التعليقات النادرة عليها بإمضائه - كما أنه ألحق بآخرها فهرسًا للكتب، والأبواب.

تتميز النسخة بكمالها، ووضوح العناوين بها، ويعيبها تأخرها الذي أدى إلى كثرة الأخطاء بها.

٧- النسخة الثانية (أ) (التونسية):

هي النسخة المحفوظة بالمكتبة الوطنية بتونس (د. ك. و) برقم: (٣٤٨٣).

وصف النسخة: وهي نسخة واضحة جيدة تقع في سبعة أجزاء ما وقفنا عليه منها ستة أجزاء فقط كلها إلا الثاني منها.

الجزء الأول: عدد أوراقه: (٢١٠) ورقة مقاس ٢٧: ١٩٥، الأسطر ٢٣ سطرًا.

يبدأ من أول الكتاب: إلى باب: من قال إذا كان يوم غيم فعجلوا الظهر أخروا العصر - من كتاب « الصلاة » .

الجزء الثالث: عدد أوراقه: (١٨٩) ورقة - نفس المقاس السابق - وعدد الأسطر.

يبدأ من كتاب أثناء كتاب النذور والأيمان باب المسلم يقتل الذمي خطأ . ينتهي بآخر كتاب النكاح .

الجزء الرابع: عدد الأوراق: (١٩٦) ورقة - نفس المقاس السابق - وعدد الأسطر.

يبدأ من أول كتاب الطلاق.

وينتهي بآخر كتاب البيوع .

الجزء الخامس: عدد الأوراق: (١٩٩) ورقة - نفس المقاس السابق - وعدد الأسطر.

يبدأ من أول كتاب الطب وينتهي بآخر كتاب أقضية رسول الله ﷺ. اللَّجزء السادس :عدد الأوراق : (٥٥٠) ورقة - نفس المقاس السابق - وعدد الأسطر.

يبدأ من أول كتاب الدعاء وينتهي بآخر كتاب ذكر النار.

الجزء السابع: عدد الأوراق: (٢٣٤) ورقة - نفس المقاس السابق - وعدد الأوراق يبدأ من كتاب ما ذكر في سعة رحمة اللَّه تعالى . وينتهي بآخر الكتاب .

الناسخ: يوسف بن عبد اللطيف بن عب الباقي الحراني الحنبلي. تاريخ النسخ: يبدأ الجزء الأول في السبت الثاني من صفر سنة إحدى وأربعين وسبعمائة والثالث ربيع سنة اثنين وأربعين و سبعمائة، والرابع شوال سنة اثنين وأربعين وسبعمائة، والخامس محرم سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة، والأخير وسبعمائة، والسادس ذي القعدة سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة، والأخير في يوم السبت الرابع عشر من رمضان سنة أربع وأربعين وسبعمائة. ملاحظات: نسخة جيدة، مهملة النقط أو غير واضح – تكتب فيها عناوين الكتب والأبواب في سطر مستقل – يوجد في معظم أجزائها أوراق لم تظهر فيها الكتابة بشكل واضح.

كما يوجد في الجزء الأول منها بعض الشروح بالهامش للغريب من الألفاظ.

### ٣- النسخة الثالثة: (ث) (أحمد الثالث):

هي نسخة نفيسة محفوظة بمكتبة أحمد الثالث برقم (٤٩٨) كتبت بخط نسخي معتاد وقفت على أربع أجزاء منها: الثاني، الثالث، الرابع، الخامس.

الجزء الأول: يبدأ من أول الكتاب.

وينتهي في كتاب الصلاة باب بما كان يستحب أن يقرأ في الفجر يوم الجمعة . عدد الأوراق : (٢٦١) ورقة مقاس : ٢٨×٥, ٢٦. الجزء الثاني: يبدأ بباب ما يقرأ به في صلاة الجمعة.

وينتهي في كتاب الجنائز باب في شعر المرأة إذا غسلت كيف يصنع به . عدد الأوراق : (٢٨٤) ورقة ، المقاس : (٢٨×٥, ٢٦).

الجزء الثالث: يبدأ في باب في الرجل يقتل أو يستشهد يدفن كما هو أو يغسل من كتاب الجنائز.

وينتهي بآخر كتاب الحج.

عدد الأوراق: (٢٦١) ورقة المقاس (١٩١×٥, ٢٦).

الجزء الرابع: يبدأ بأول كتاب النكاح.

وينتهي في كتاب البيوع باب بيع حاضر لباد عدد الأوراق: (٢٧٣) ورقة، المقاس (١٨ × ٥, ٢٦).

الجزء الخامس: يبدأ بباب ما جاء في ثمن الكلب من كتاب البيوع. وينتهى بكتاب الأدب.

عدد الأوراق: (٢٢٧) ورقة ، المقاس (٢١٨ه, ٢٦).

الناسخ: عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن المهندس الحنفي بالمدرسة الشبلية الحسامية - كما جاء على طباق أجزاءه وفهرس المصطلح والحديث بمعهد المخطوطات العربية برقم: (٤٦٥) حديث.

تاريخ النسخ: سنة (٧٣٨) - كما في المصدر السابق.

ملاحظات: النسخة بها أوراق عديدة مطموسة الكتابة بسبب احتراف الحبر.

كتبت بخط نسخ معتاد - قليل الإعجام.

وضعت عناوين الأبواب والكتاب في سطر مستقل بحبر أحمد مما أضعف ظهورها ووضوحها في التصوير.

## ٤- النسخة الرابعة (م) (مراد ملا):

هذه النسخة عبارة عن قطعتان بخط واحد من أول الكتاب وقطعة أخرى كبيرة في آخره بخط مغاير.

القطعتان الأولتان: الجزء الأول والثاني: يوجدان معًا في مجلدة واحدة محفوظان برقم: (٨٨٥) حديث تبدأ من أول الكتاب.

وينتهي الجزء الأول عند باب من قال يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار.

ويبدأ الجزء الثاني من باب في الرجل يمر بين يدي المصلي.

وينتهي بباب من كان يستحب أن يقرأ في الفجر يوم الجمعة بسورة فيها سجدة .

عدد الأوراق: (٣٧٥)، عدد الأسطر: (١١ سطر)، المقاس (٢٨×٢٢).

الجزء الخامس: محفوظ برقم (٥٩٠) حديث يبدأ بباب في الحنوط كيف يصنع بها وأين تجعل من كتاب الجنائز.

وينتهي بياب كيف تعقل البدن من كتاب الحج.

عدد الأوراق: (١٩٤) ورقة عدد الأسطر (١٨ سطرًا) المقاس (٢٧×٢١).

القطعة الثانية: محفوظة برقم (٩٤) حديث جزءان في مجلد . تبدأ بكتاب الدعاء .

وتنتهي بآخر ما ذكر فيما أعد الله لأهل النار .

عدد الأوراق (٥٠٠) ورقة، عدد الأسطر (١٩) سطرًا، المقاس (٢٦,٥×١٢,٥).

الناسخ: القطعتان الأولتان كتب في نهاية الجزء الأول اسم الناسخ: محمد بن عمر بن عبد الله اليمني الخراز.

القطعة الثانية لا يوجد عليها اسم الناسخ.

تاريخ النسخ: يوجد في الجزء الأول من القطعتين الأولتين: وفرغ منه في أوائل شهر رجب الفرد من سنة ثمان وأربعين وستمائة.

ولا يوجد تاريخ للنسخ في القطعة الثانية.

ملاحظات: النسخة كتبت في القطعتين الأولتين بخط جيد جدًا، مشكول، وهنالك علامة لبدء كل إسناد جديد، وعناوين الأبواب، والكتب في سطر مستقل، وبخط واضح.

والقطعة الأخيرة خطها جيدًا أيضًا، والعناوين في سطر مستقل إلا أنها ليست بدرجة الأخرتين.

## ٥- النسخة الخامسة (خ) مراد ملا الأخرى:

هذه النسخة أفردتها برمز مستقل رغم أنها في نفس المكتبة لكونها كتب على طيتها « نسخة أخرى ثانية » فأردت تمييزها ، رجاء أن أجد بقية أجزاء النسخة الأولى . وهي محفوظة برقم (٥٨٩) حديث .

وصف النسخة: هي نسخة كتبت بخط مغربي نفيس جدًّا إلا الكراسات الأخيرة منها كتبت بخط مغاير.

تبدأ: من باب من قال في الحج سجدتان وكان يسجد فيها مرتين من كتاب الصلاة.

وتنتهي: بباب في الجنب والحائض يموتان ما يصنع بهما من كتاب الجنائز.

عدد الأوراق: (٢٨٣) ورقة ، الأسطر (٢٣) سطرًا ، المقاس: ٢٧×٢٦.

الناسخ، وتاريخ النسخ: لم أقف عليهما إلا أن الخط المغربي يرجع إلى القرن السابع تقريبًا.

ملاحظات: النسخة كتبت بخط نفيس كما قلنا ، عناوين الأبواب ، والكتب بخط مغاير كبير واضح ، وتكتب لفظة (حدثنا) من بداية كل إسناد بخط مميز .

### ٣- النسخة السادسة (هـ) الظاهرية:

وهي قطعتان الأولى محفوظة برقم (٢٩٠) حديث، والثانية برقم: (٤٢٢) حديث، وهذا ما وقفت عليه منها.

وصف النسخة: القطعة الأولى تبدأ من أول الكتاب مع نقص من أوله قليلًا . وصف النسخة عند القطعة الأولى تبدأ من أول الإمام يوم الجمعة .

عدد الأوراق: (٢١٥) ورقة، الأسطر: (٢٢) سطرًا المقاس: (١٧×٢٦).

القطعة الثانية: تبدأ من الساعة التي يتوجه فيها إلى العيد أي ساعة - من كتاب الصلاة.

وتنتهي ببداية كتاب الجنائز باب ما قالوا في ثواب الحمى، والمرض. عدد الأوراق: (٢٢) ورقة، الأسطر: (٢٢) سطرًا، المقاس: (٢٦×١٩).

الناسخ، وتاريخ النسخ: لا يوجد عليها، لكن الخطير جع إلى القرن السابع. ملاحظات: النسخة كتبت بخط جيد، معجم، والعناوين للأبواب كتبت في سطر مستقل بخط كبير واضح.

## ٧- النسخة السابعة (ع) العمومية:

وهي نسخة متقنة جدًّا وبها زيادات عن النسخة الهندية المطبوعة أكثر من

أي نسخة أخرى، وهي قليلة الأخطاء، وقفت منها على الجزء السادس فقط، وهو محفوظ في المكتبة العمومية برقم: (١١٨٩).

وصف النسخة: تبدأ النسخة بباب من قال لا يدخل بها حتى يعطيها شيئًا من كتاب النكاح.

وتنتهي: بآخر كتاب أقضية رسول اللَّه ﷺ.

عدد الأوراق: (٤٤٧) ورقة، عدد الأسطر: (٢٥) سطرًا المقاس: (٢٥, ٥٢×٥).

الناسخ، وتاريخ النسخ: لا يوجد عليها - وفي فهرس معهد المخطوطات أنها كتبت في القرن التاسع.

ملاحظات: النسخة متقنة - كما ذكرت - إلا أنه يعيبها وجود بياضات في عدد من صفحات - كما أنه يوجد تغيير في الخط في نحو من خمسين ورقة منها. في الثلث الأول منها، ولو كملت هذه النسخة لكانت من أفضل نسخ المصنف في نظري.

### ٨- النسخة الثامنة (و) دار الكتب المصرية:

وهي من النسخ المتقنة أيضًا وبها عدد من الزيادات عن الطبعة الهندية وهي محفوظة بدار الكتب المصرية برقم: (٨٠٨)، (٨٤٨)، والأجزاء الموجودة منها هي الأول، الثاني، الثالث، الأخير - لكن بين أجزاءه سقطت ورقات خاصة بين الثاني، والثالث.

#### وصف النسخة:

الجزء الأول: تبدأ من أول الكتاب وتنتهي بباب من كان لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم .... من كتاب الصلاة ، وبها سقط بالوسط . عدد الأوراق : (١٣٠) ورقة ، عدد الأسطر : (٢٥) سطرًا ، المقاس (٢٥) ...

الجزء الثاني: يبدأ بباب في الرجل يؤم أباه من كتاب الصلاة. وينتهي بباب فيما نهي عنه أن يدفن مع القتيل أواخر كتاب الجنائز. عدد الأوراق: (٣١٢)، عدد الأسطر (٢٥)، المقاس (٣١٠×٢). الجزء الثالث: يبدأ في أواسط كتاب الحج باب: لم سميت عرفة. وينتهي عند باب كم يؤجل العنين من كتاب النكاح لكن الحق به في الوجه المقابل ووجه يليه باب متأخر عنه في كتاب الطلاق.

عدد الأوراق: (٩٣) ورقة.

الجزء الأخير: يبدأ في أول كتاب المغازي باب ما رأى النبي عليه السلام، وينتهي بآخر الكتاب.

## ٩- النسخة التاسعة ( ن ) الظاهرية بتداخل في كلام لمحيى الدين النووي :

وهي نسخة فريدة محفوظة بدار الكتب الظاهرية برقم (٢٨٧) حديث عليها تعليقات منسوبة للإمام النووي ، تبدأ بأول الكتاب ، وتنتهي باب من كان يستحب أن يقرأ في الفجر يوم الجمعة بسورة فيها سجدة . عدد الأوراق : ١٢٨ ورقة .

المقاس: ١٩ × ١٥ سم.

تاريخ النسخ: كما كتب في آخرها صبيحة يوم الجمعة ثامن من ربيع الأول سنة خمس وثلاثين وسبعمائة .

ملاحظات: النسخة بها اختصارات للأسانيد وتعليقات للإمام النووي ، كما تبدأ في أولها: قال الشيخ محيي الدين رحمه الله ، وكأنها جزء من شرح مختصر للمصنف لم يكمل ، كما أن ترتيب الأبواب بها يختلف أحيانًا مع بقية النسخ ، وهي جديرة بأن تنشر مستقلة ، لكني لم أقف منها إلا على قطعة واحدة فقط ، وقد اعتبرت بها كنسخة مساعدة في الترجيح بين النسخ .







الورقة الأولى من الجزء الأول من النسخة المحمودية (د)



الورقة الأخيرة من الجزء الأول من النسخة المحمودية (د)



الورقة الأولى من الجزء الثاني من النسخة المحمودية (د)

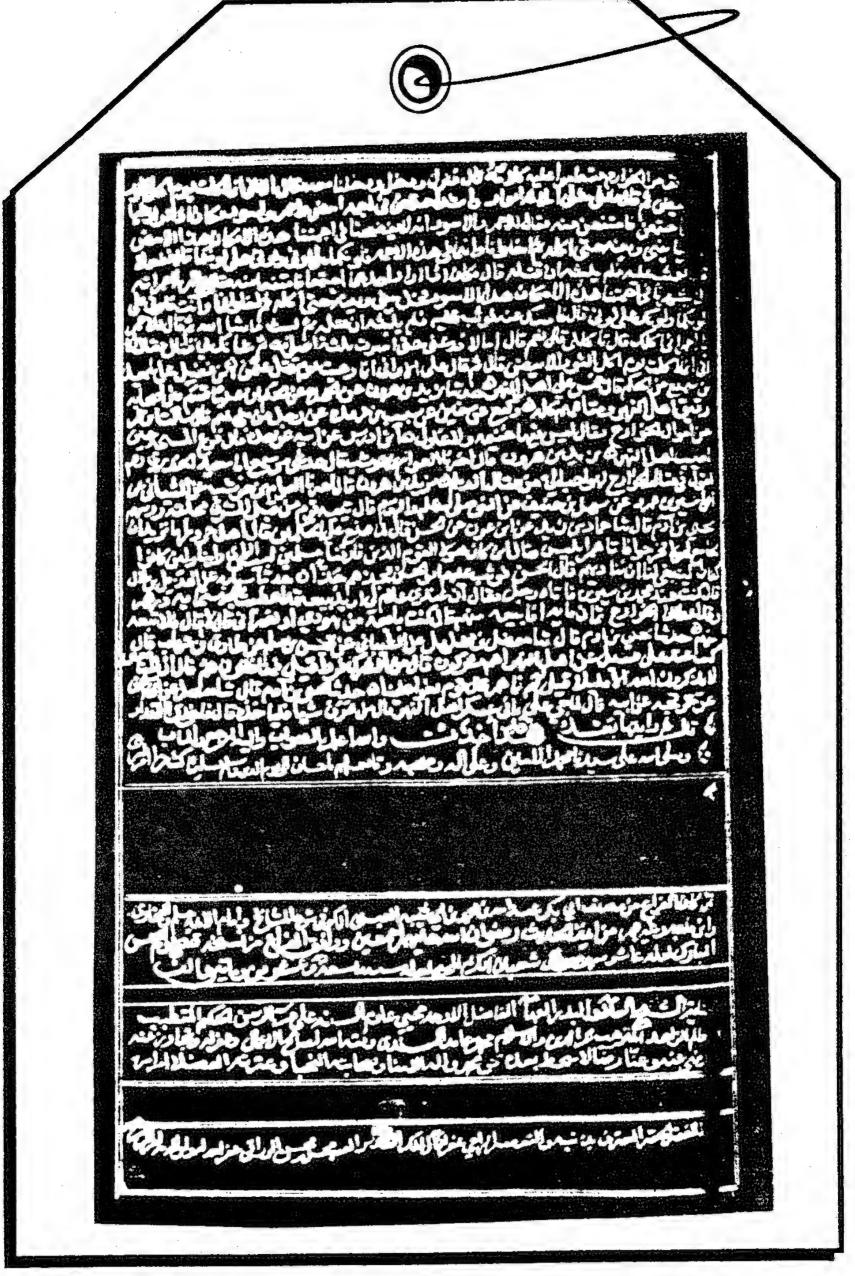

الورقة الأخيرة من الجزء الثاني من النسخة المحمودية ( د )

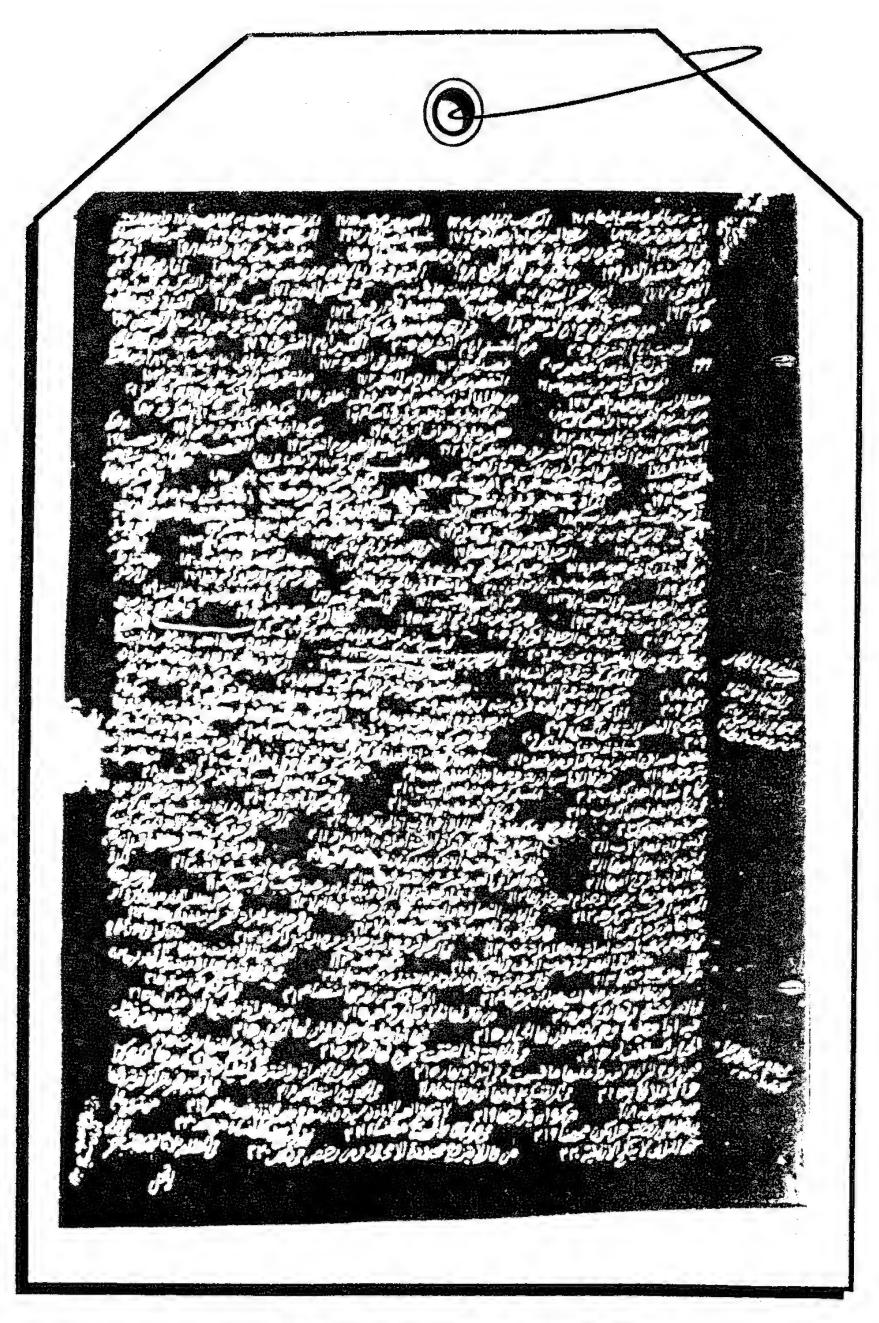

صورة للفهرس بالنسخة المحمودية (د)

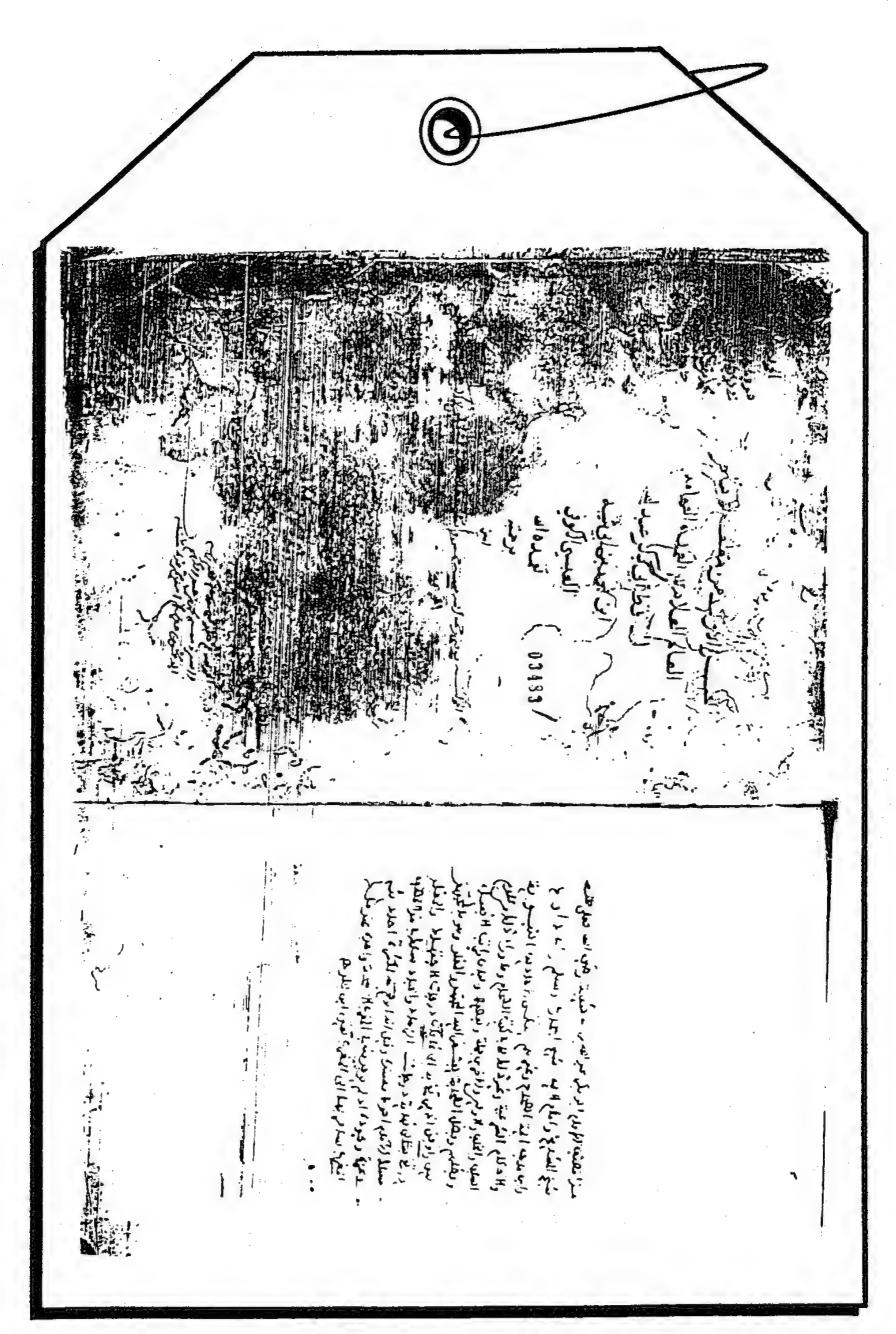

الورقة الأولى من الجزء الأول من النسخة (أ) التونسية

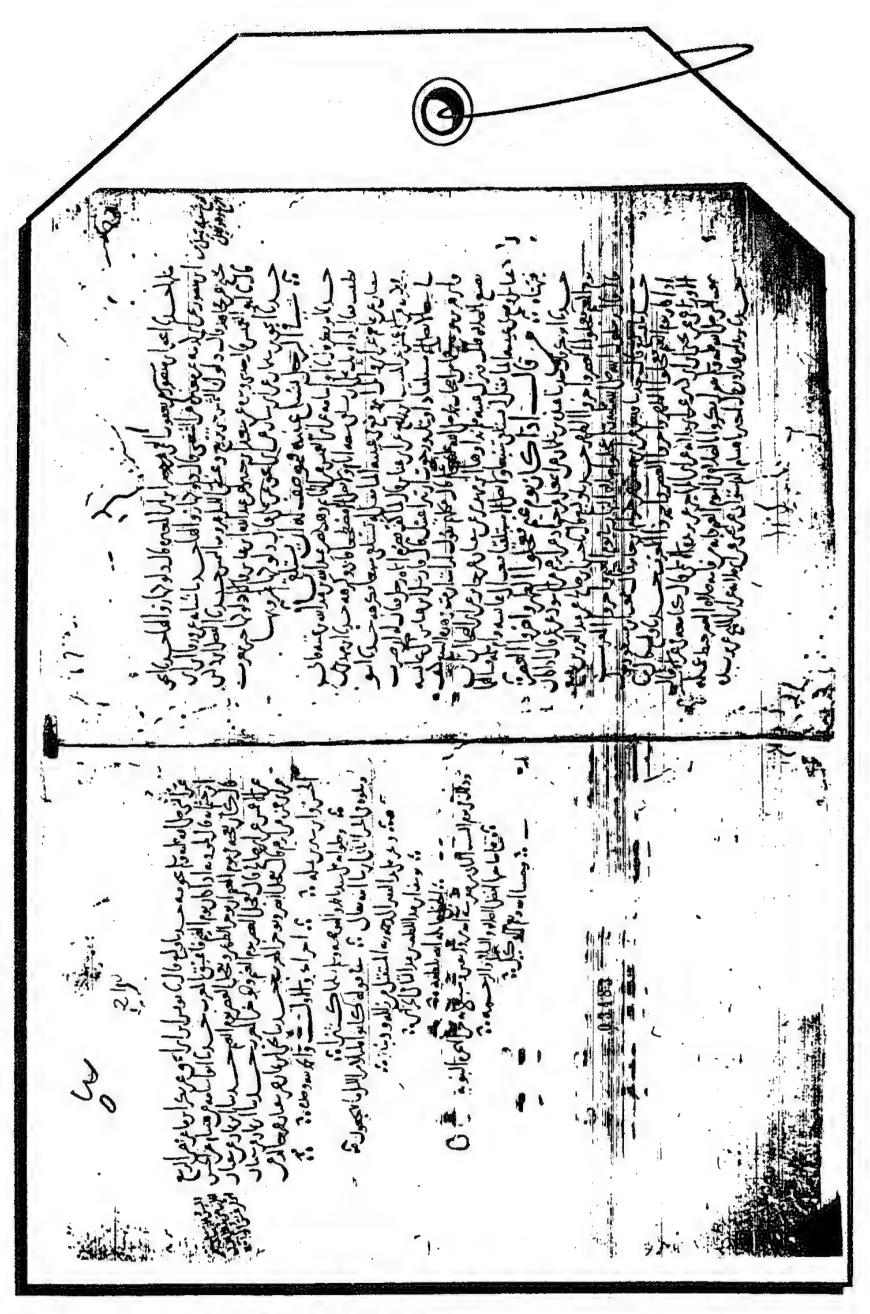

الورقة الأخيرة من الجزء الأول من النسخة (أ) التونسية



الورقة الأولى من الجزء الثالث من النسخة (أ) التونسية



الورقة الأخيرة من الجزء الثالث من النسخة (أ) التونسية

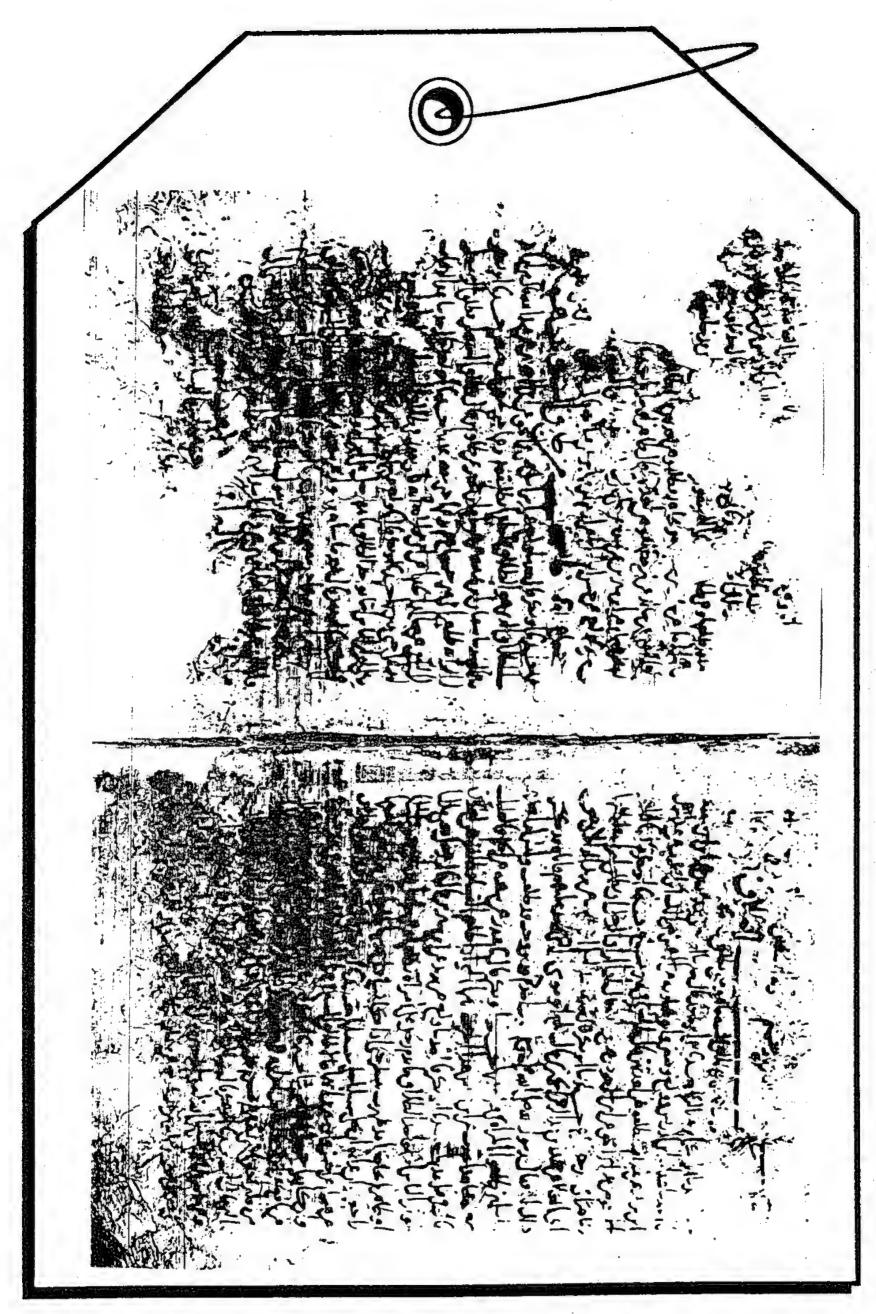

الورقة الأولى من الجزء الرابع من النسخة (أ) التونسية



الورقة الأخيرة من الجزء الرابع من النسخة (أ) التونسية

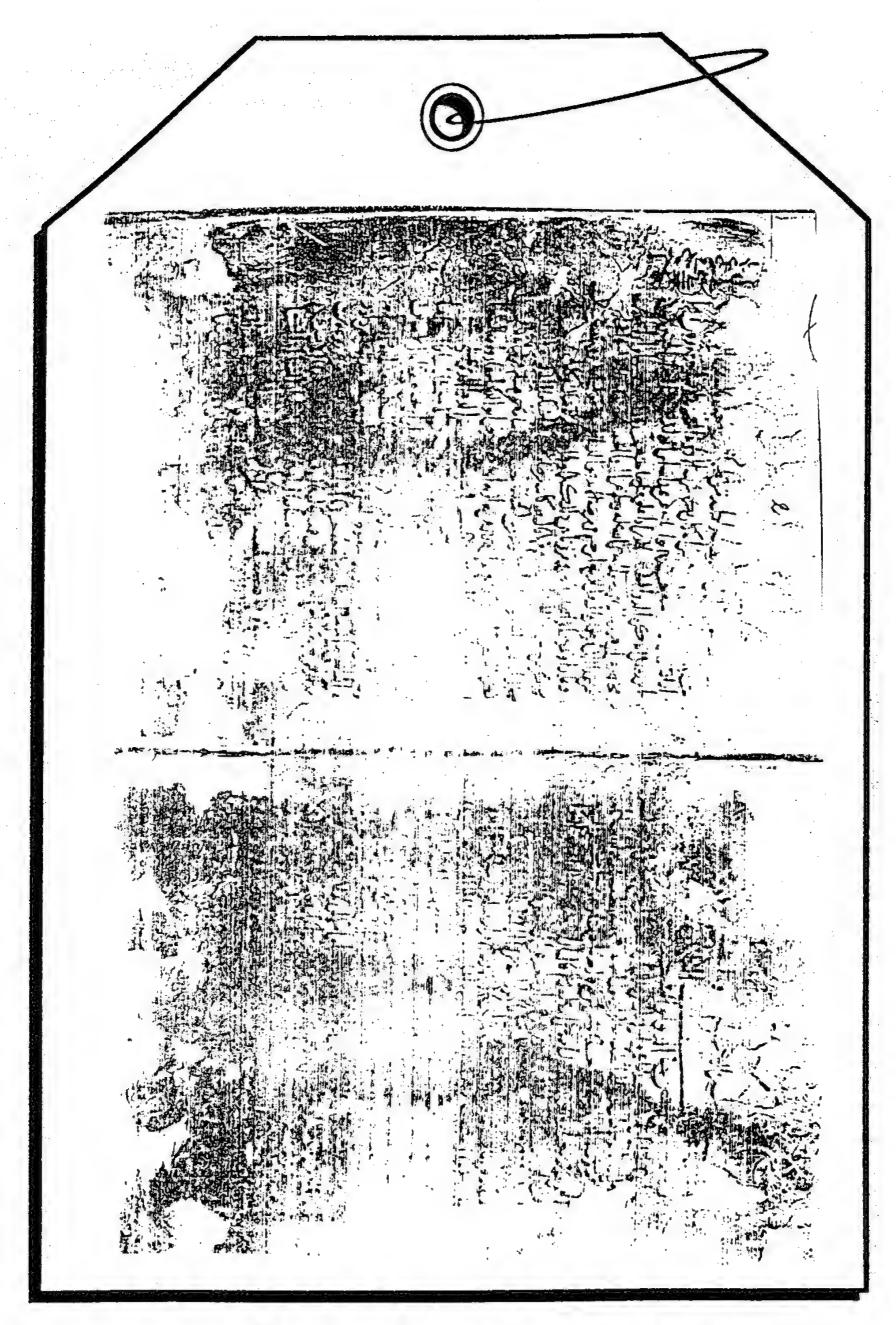

الورقة الأولى من الجزء الخامس من النسخة (أ) التونسية

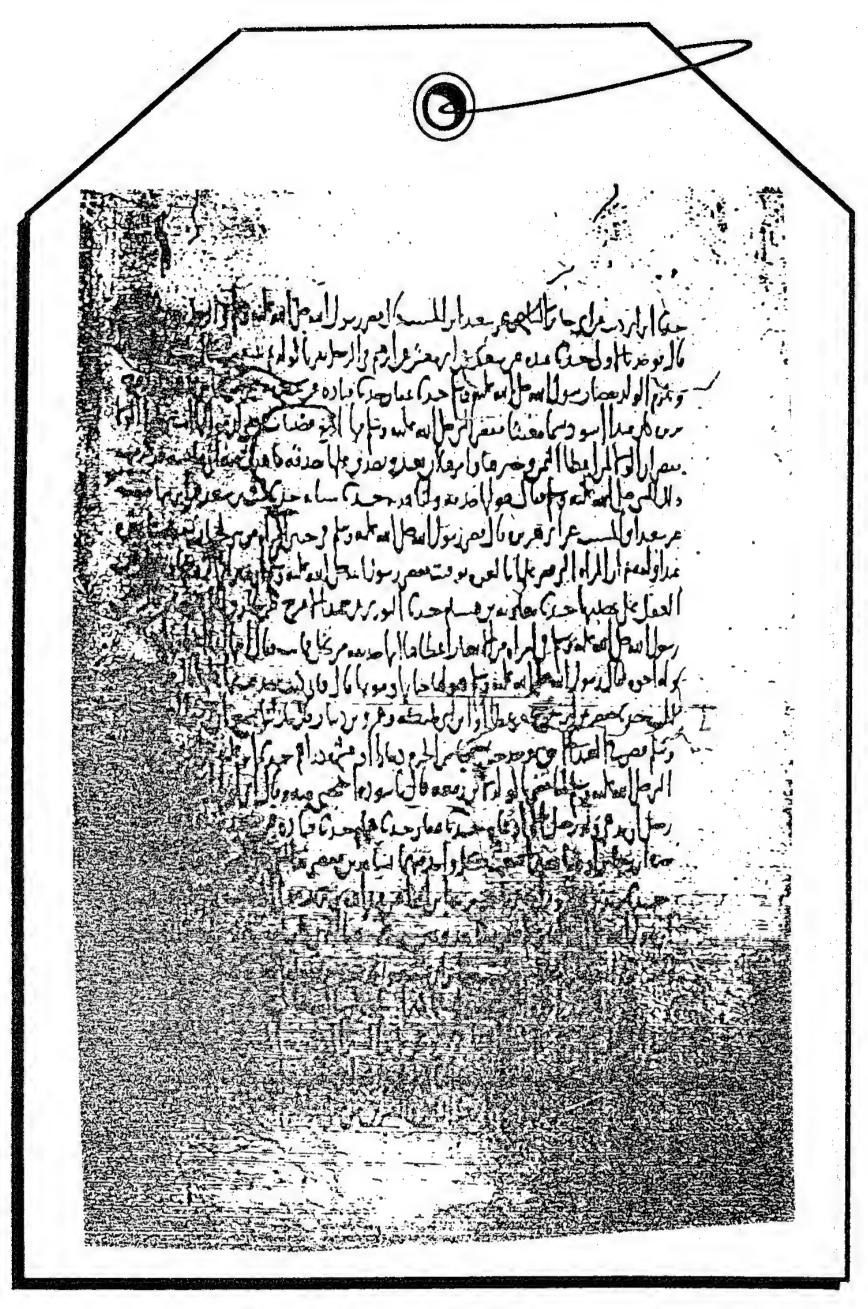

الورقة الأخيرة من الجزء الخامس من النسخة (1) التونسية

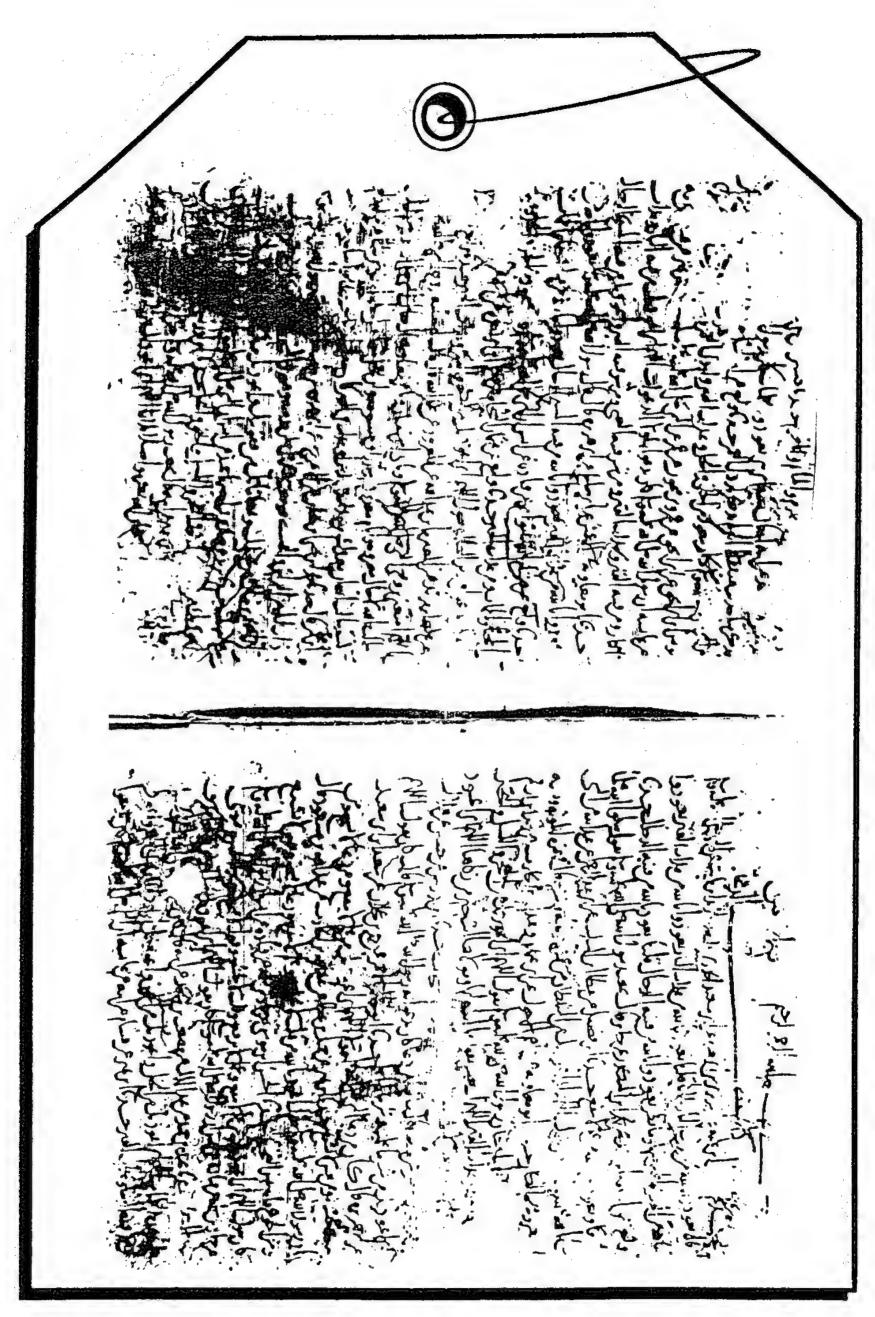

الورقة الأولى من الجزء السادس من النسخة (أ) التونسية



الورقة الأخيرة من الجزء السادس من النسخة (أ) التونسية

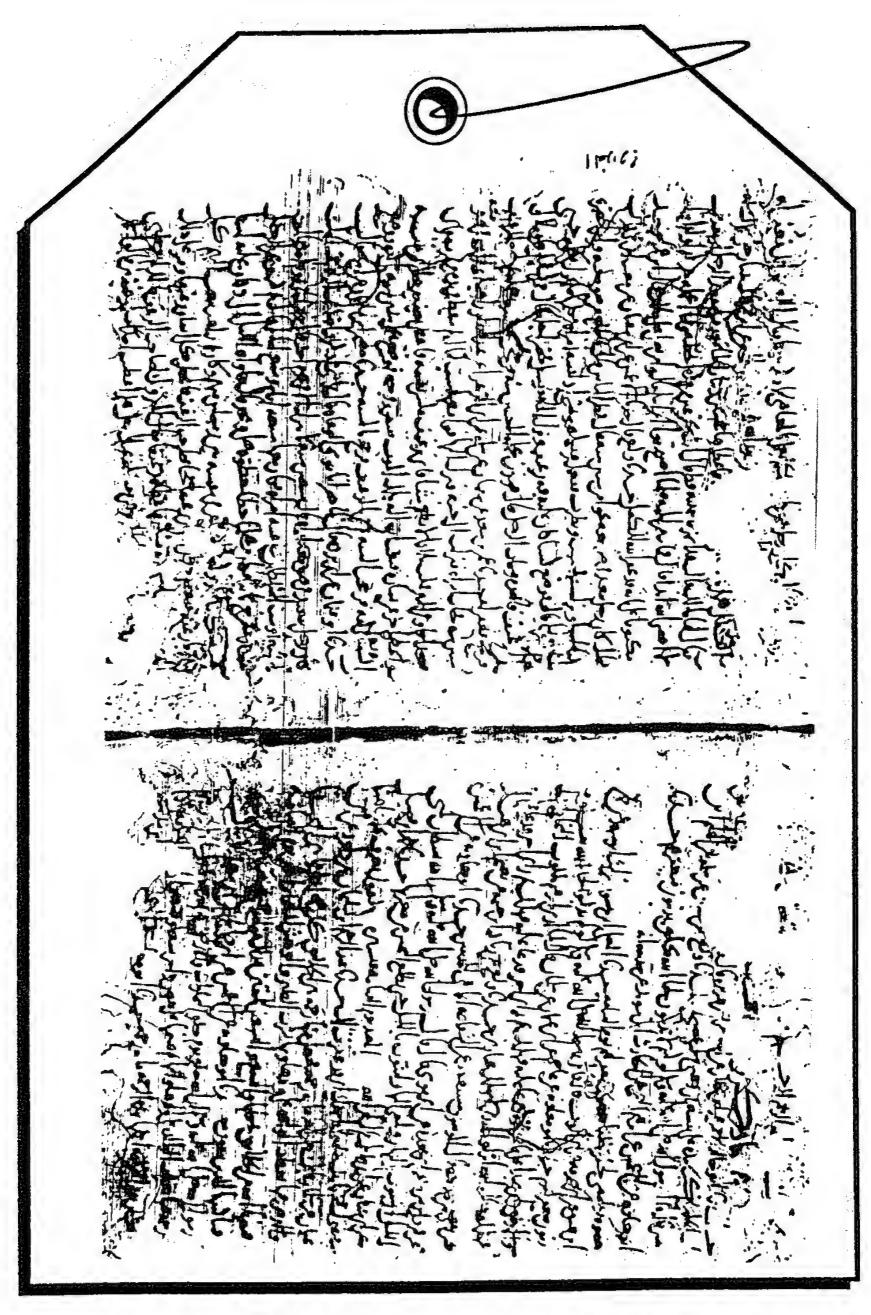

الورقة الأولى من الجزء السابع من النسخة (أ) التونسية

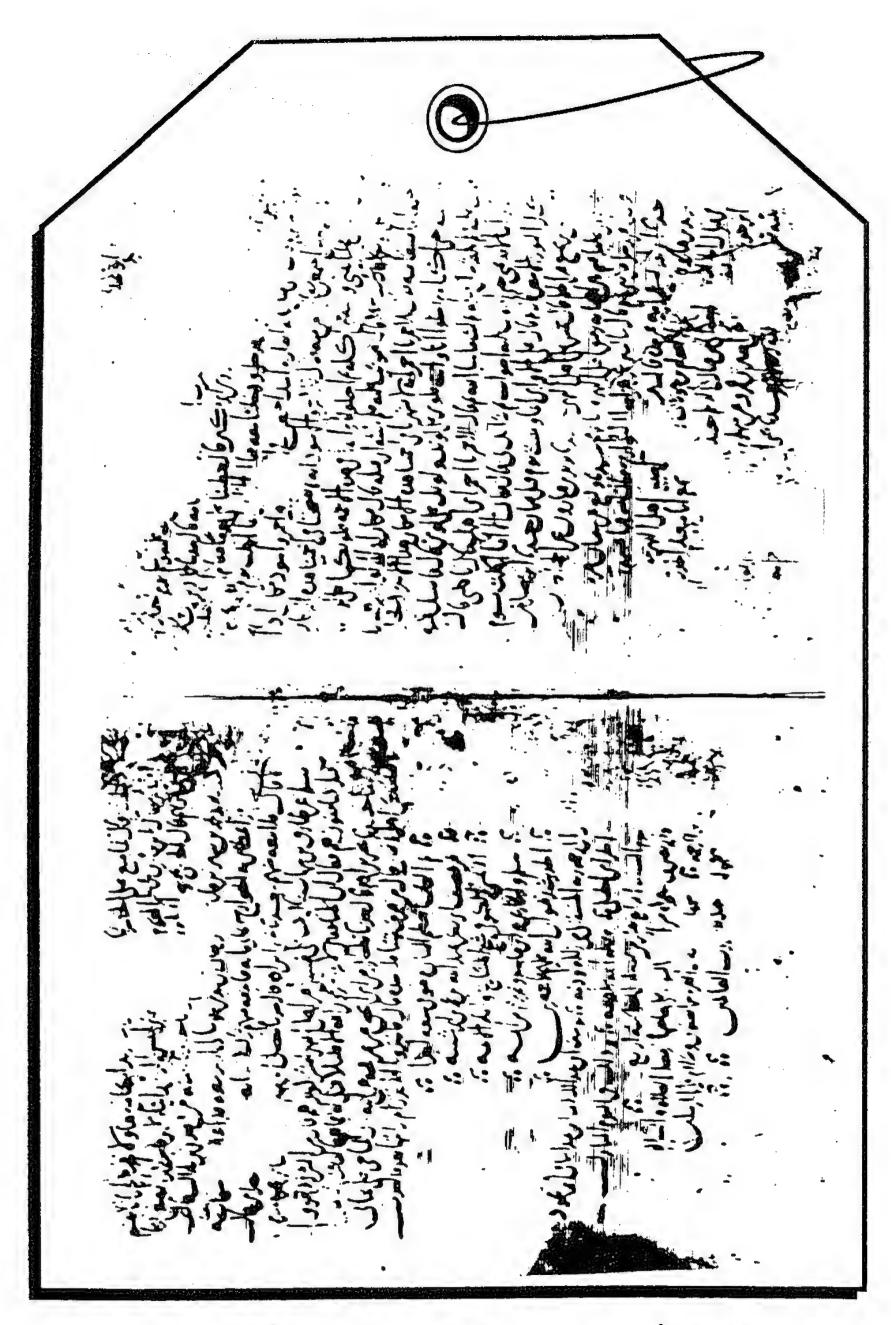

الورقة الأخيرة من الجزء السابع من النسخة ( أ ) التونسية

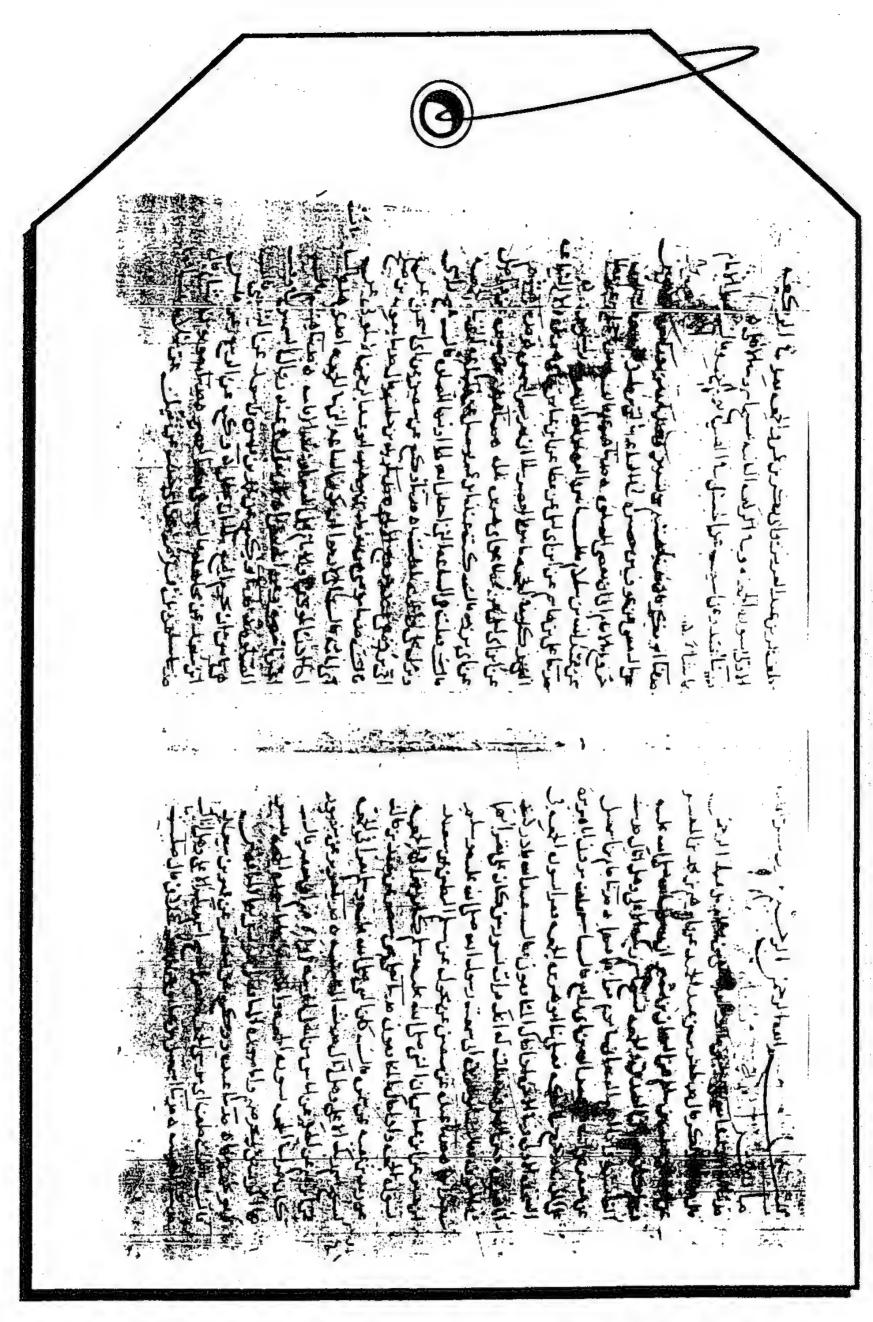

الورقة الأولى من الجزء الثاني من نسخة أحمد الثالث (ث)

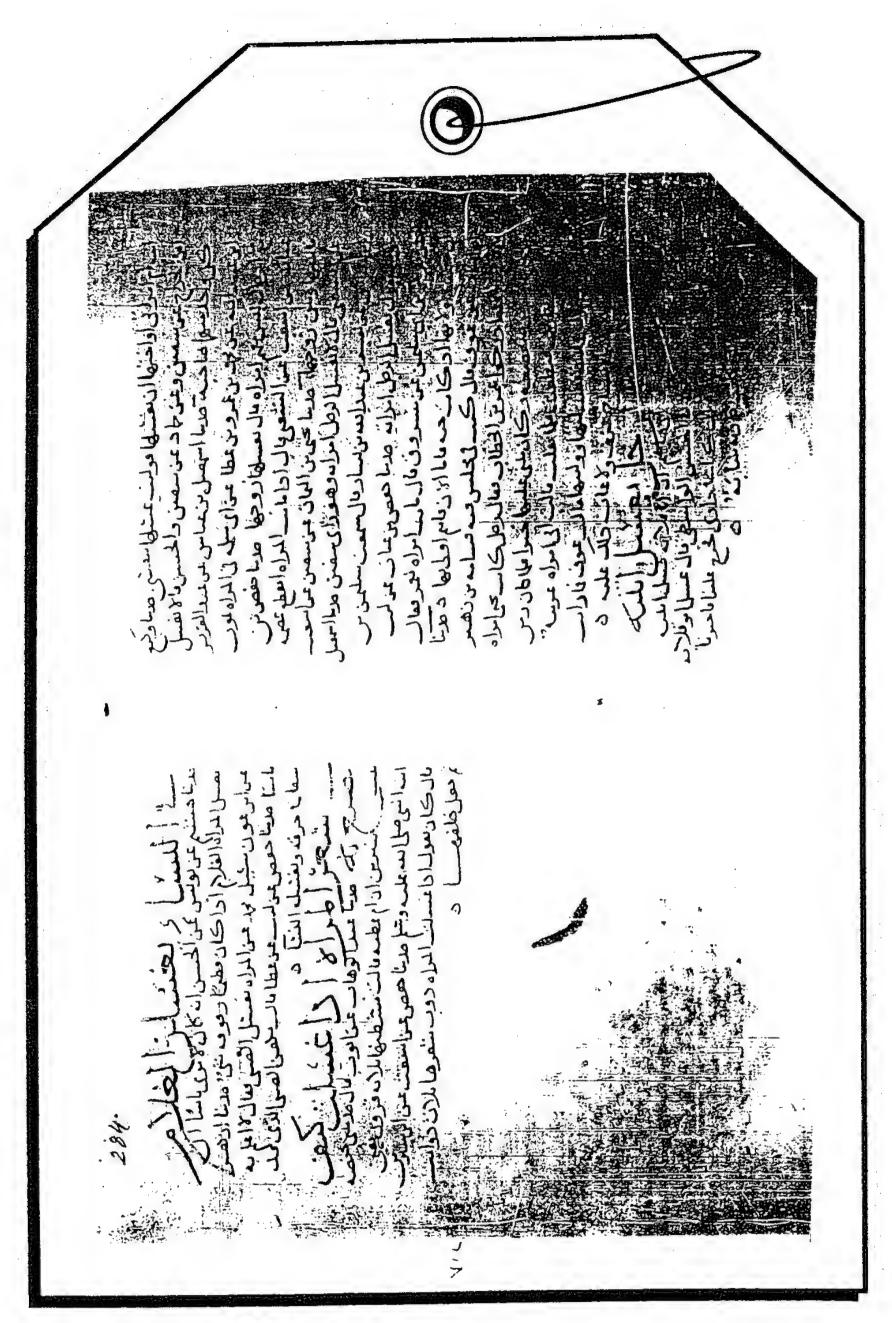

الورقة الأخيرة من الجزء الثاني من نسخة أحمد الثالث (ث)

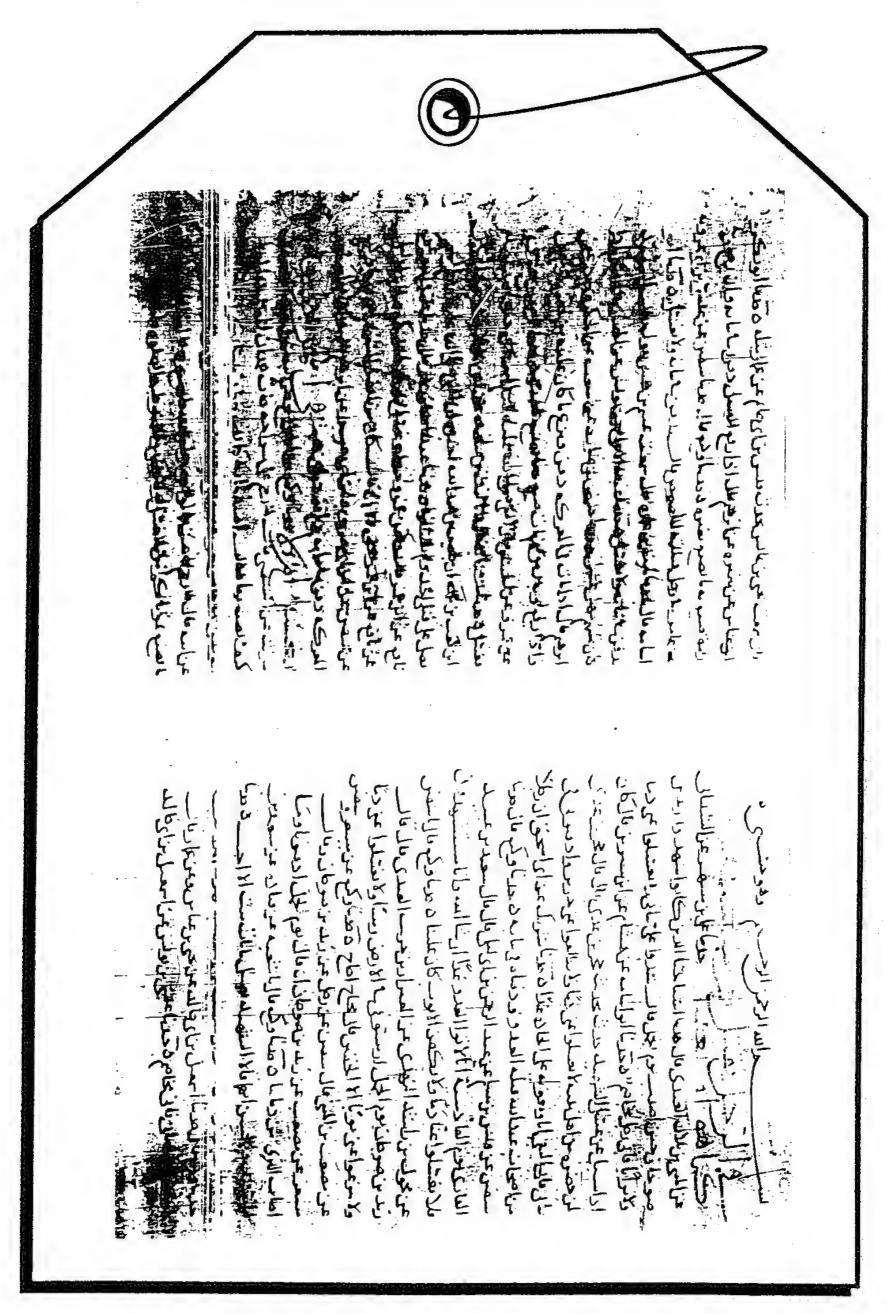

الورقة الأولى من الجزء الثالث من نسخة أحمد الثالث (ث)

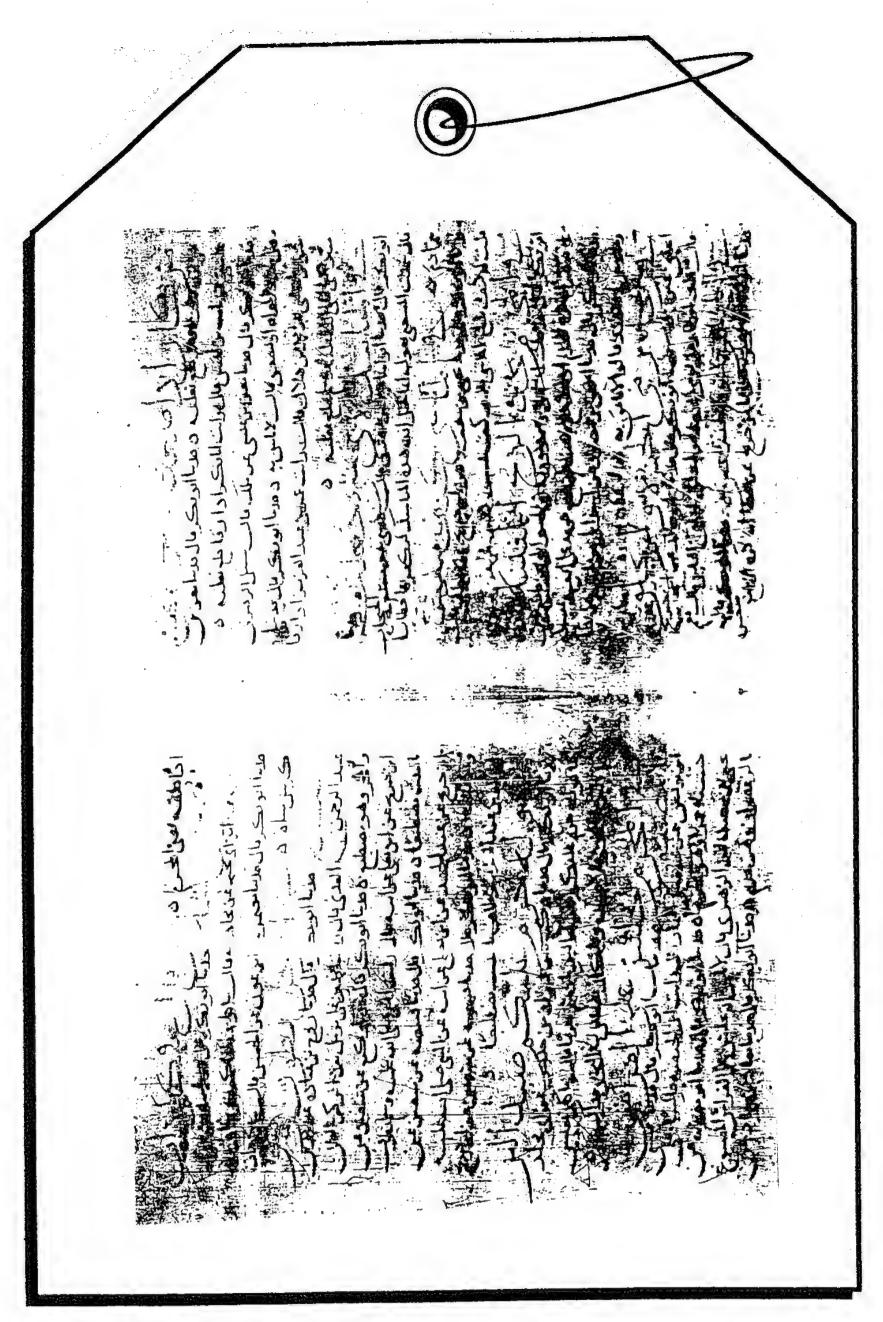

الورقة الأخيرة من الجزء الثالث من نسخة أحمد الثالث (ث)

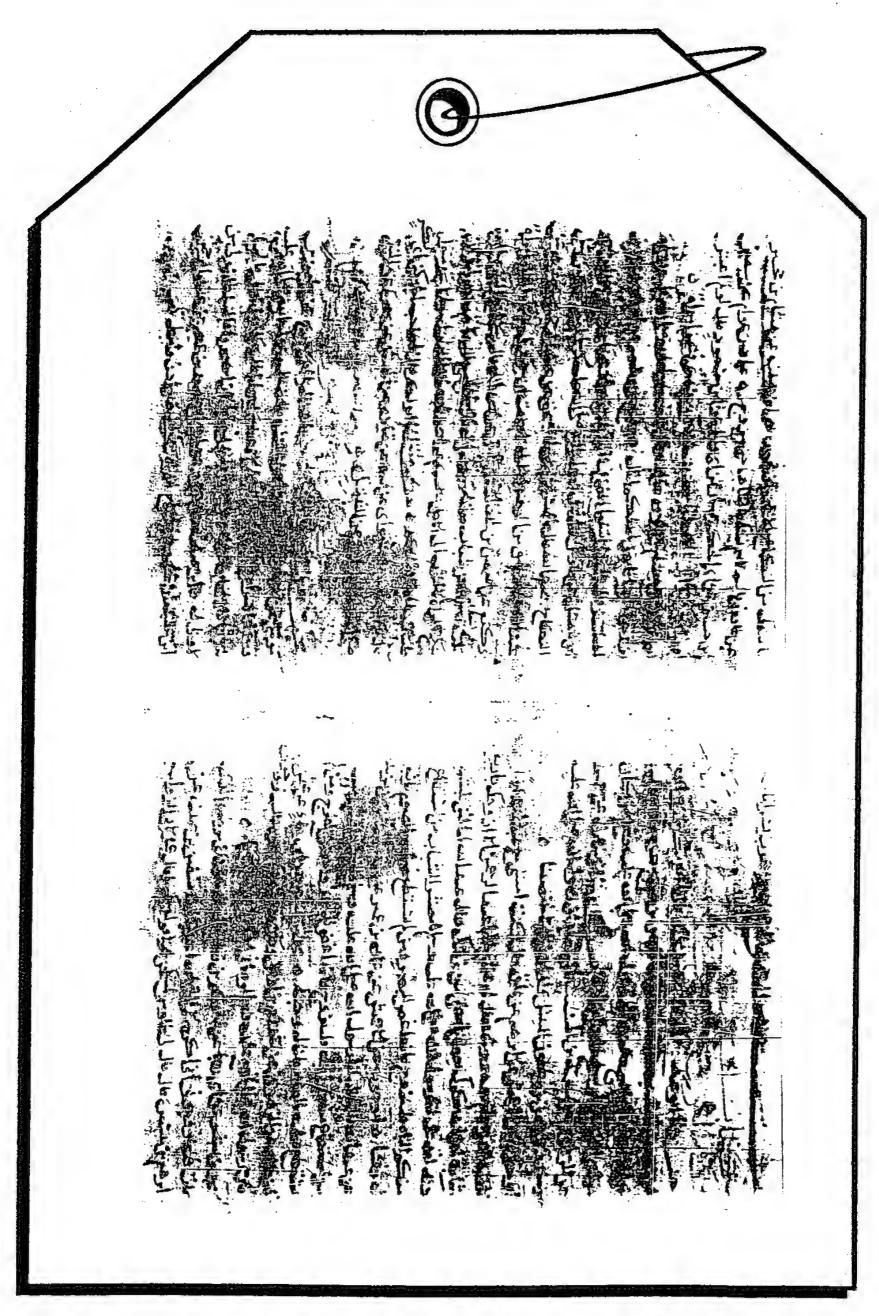

الورقة الأولى من الجزء الرابع من نسخة أحمد الثالث (ث)



الورقة الأخيرة من الجزء الرابع من نسخة أحمد الثالث (ث)

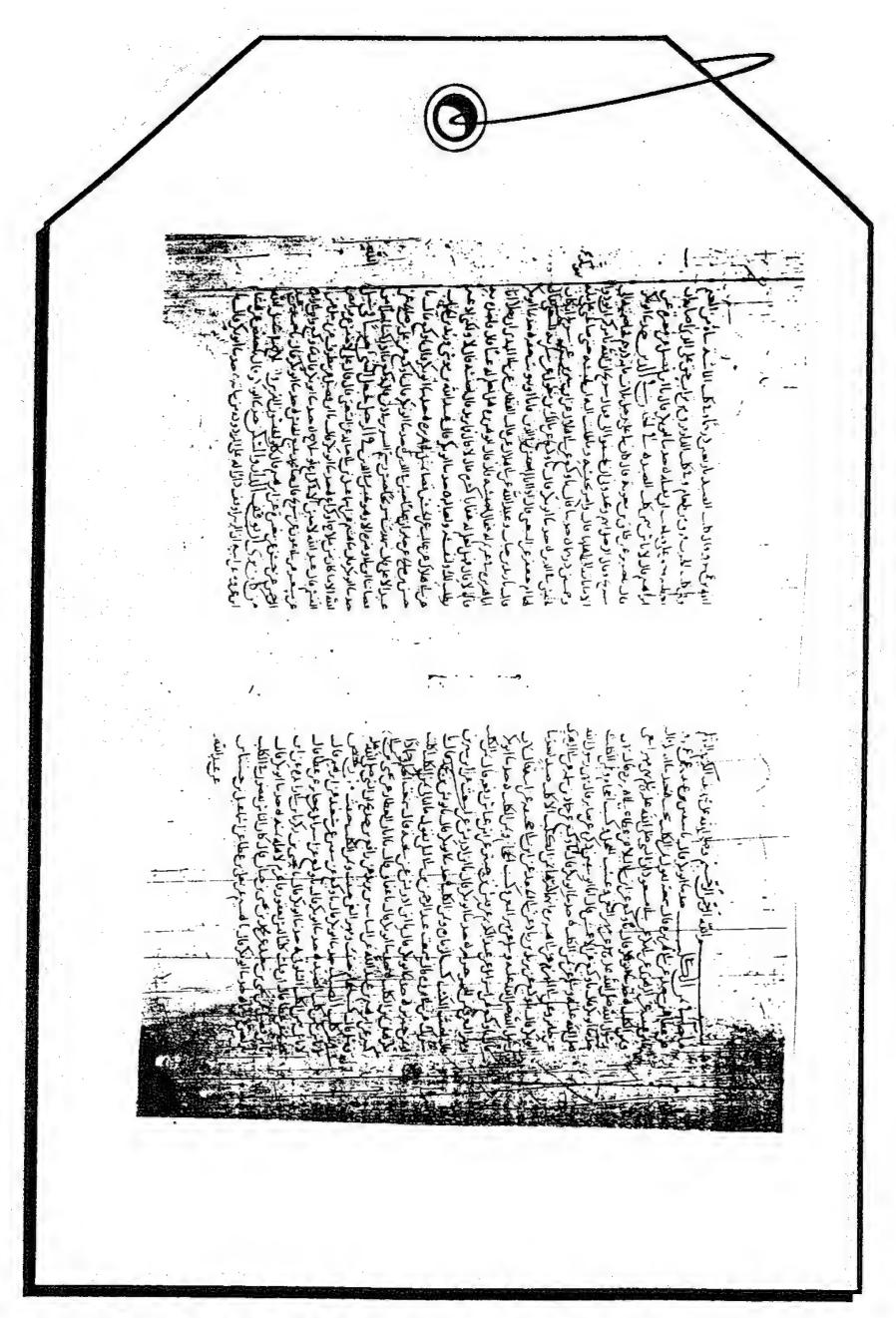

الورقة الأولى من الجزء الخامس من نسخة أحمد الثالث (ث)

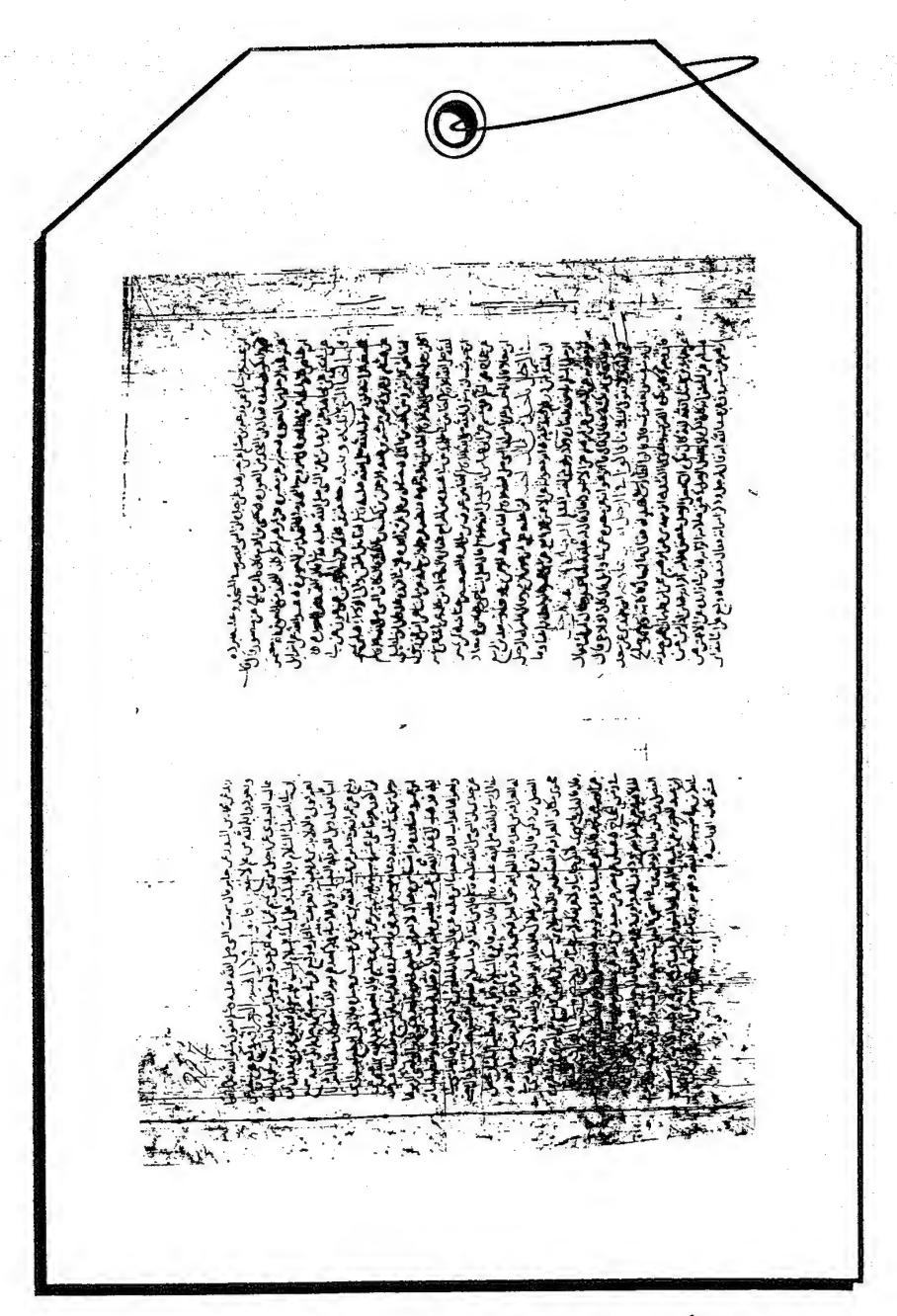

الورقة الأخيرة من الجزء الخامس من نسخة أحمد الثالث (ث)

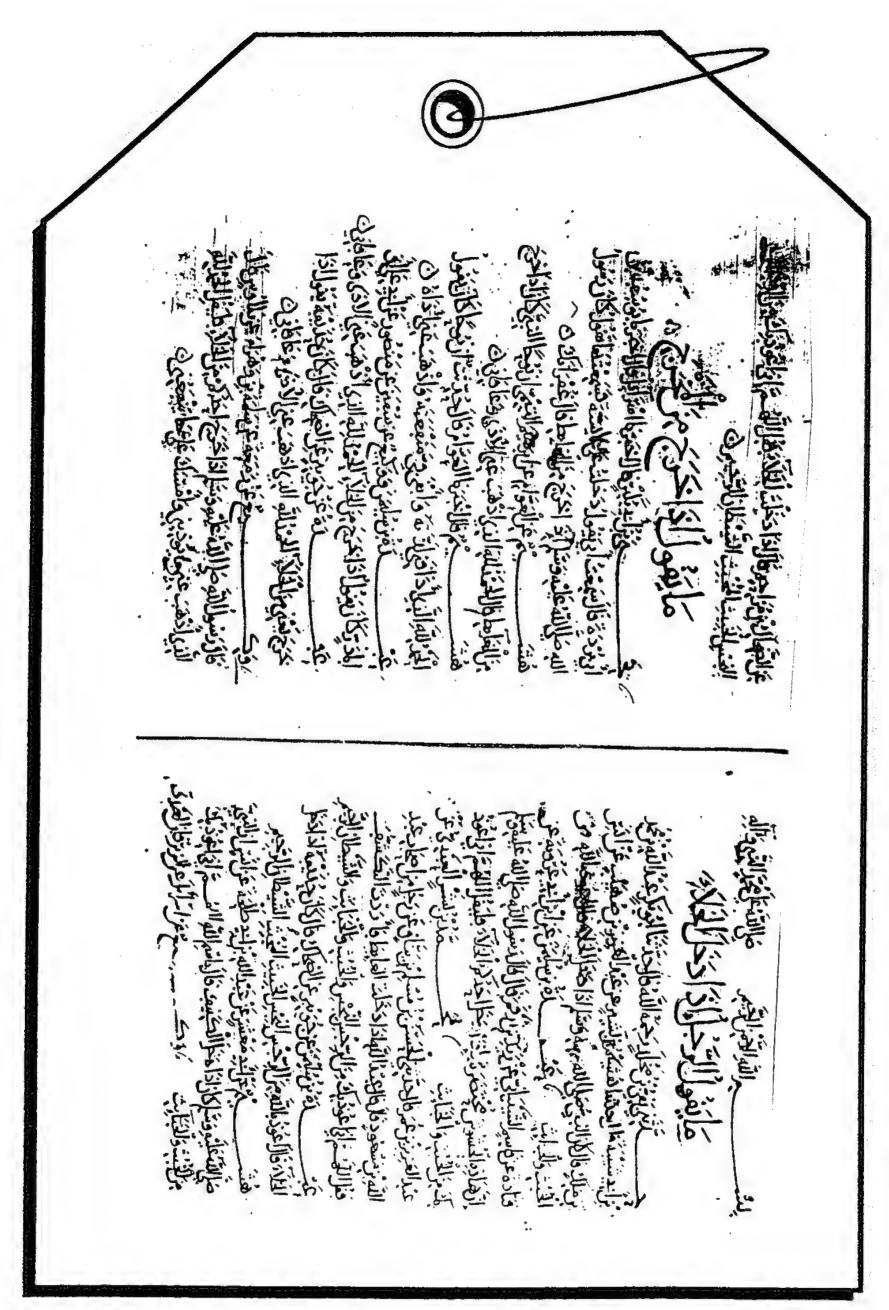

الورقة الأولى من الجزء الأول من القطعة الأولى من نسخة مراد ملا (م)

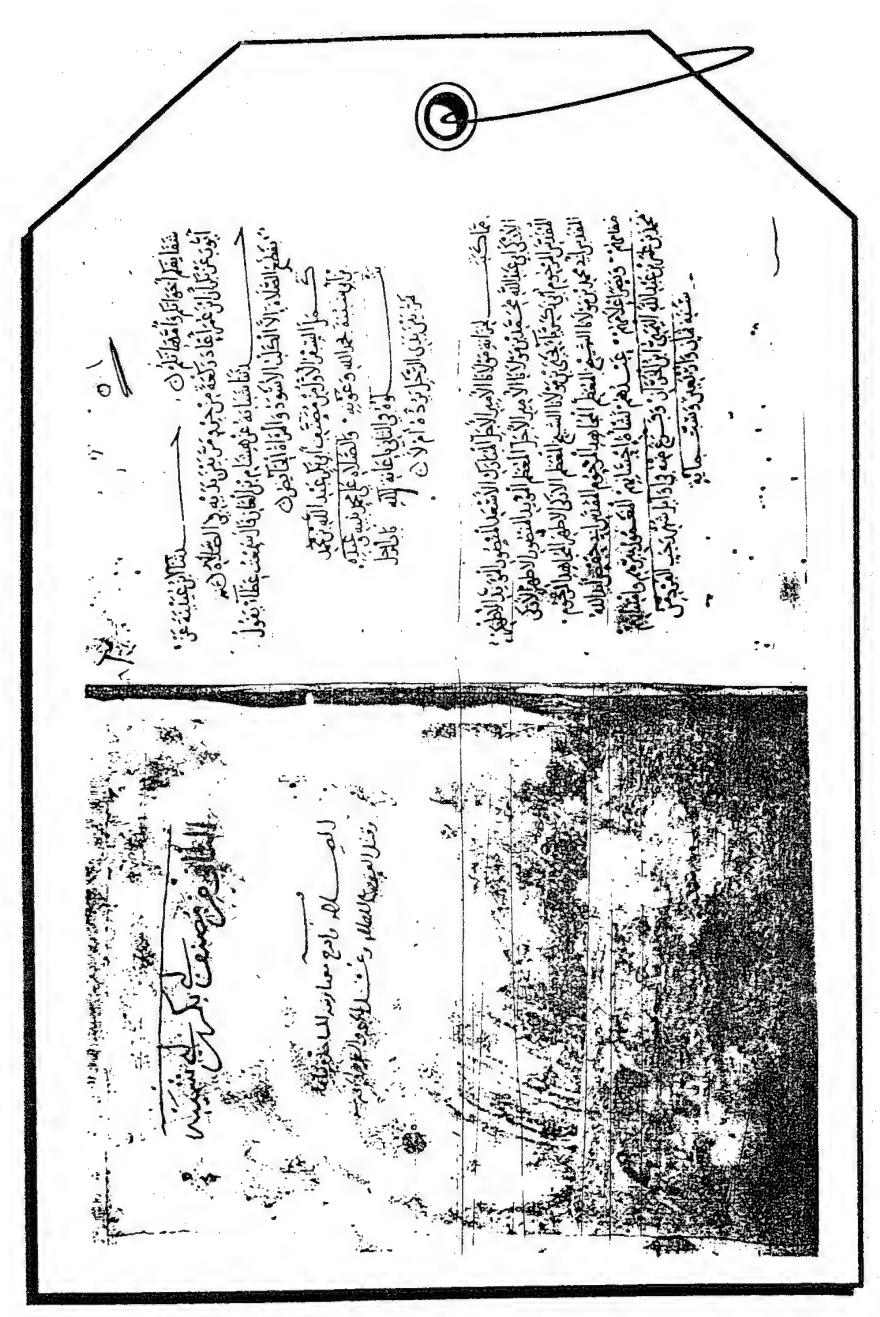

الورقة الأخيرة من الجزء الأول من القطعة الأولى من نسخة مراد ملا (م)



الورقة الأولى من الجزء الثاني من القطعة الأولى من نسخة مراد ملا (م)



الورقة الأخيرة من الجزء الثاني من القطعة الأولى من نسخة مراد ملا (م)

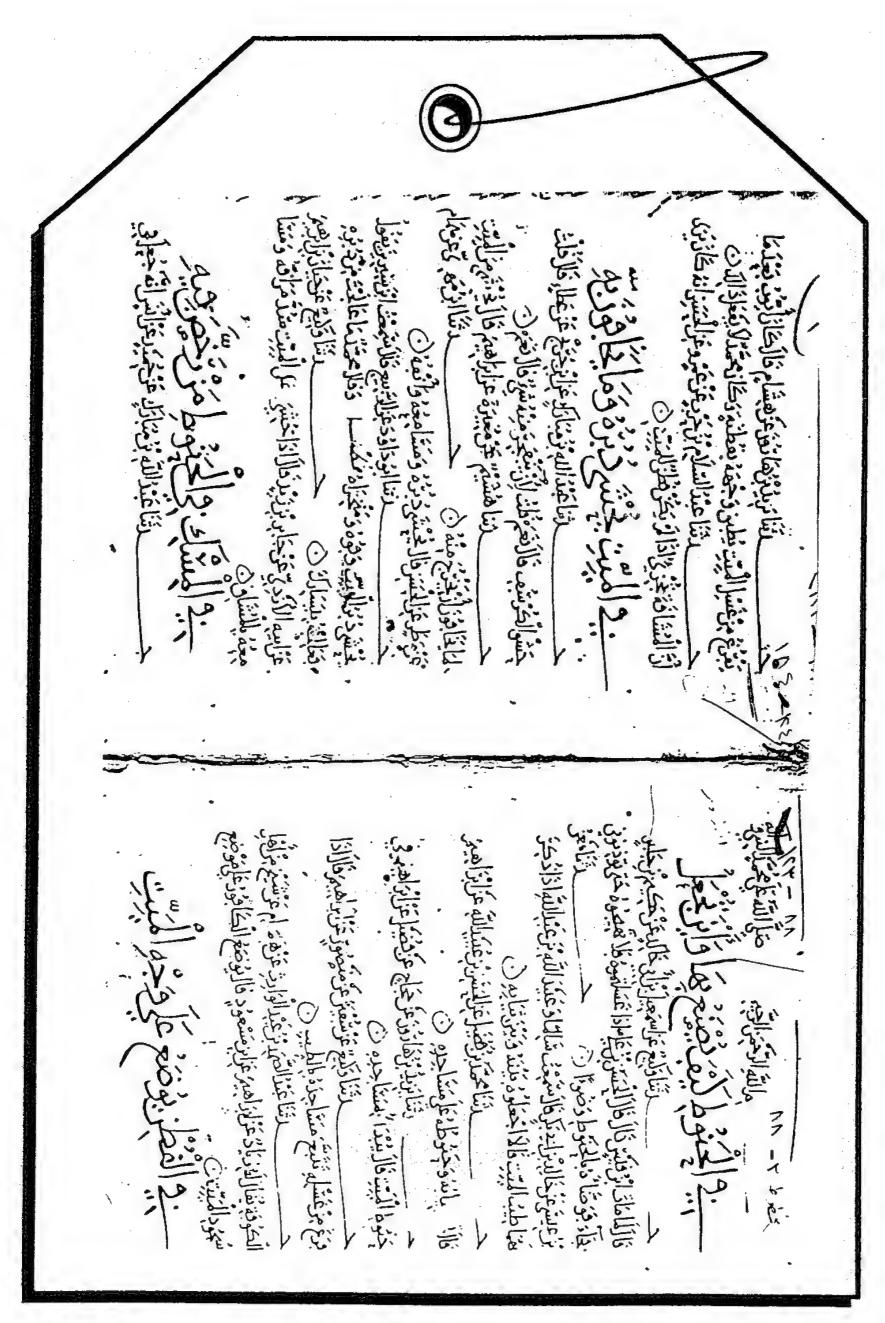

الورقة الأولى من الجزء الخامس من القطعة الأولى من نسخة مراد ملا (م)



الورقة الأخيرة من الجزء الخامس من القطعة الأولى من نسخة مراد ملا (م)

عناان يكوب بين بنطاع وتهامة والمكوشة عبداله رئيب هيئة وما كانتيان التسافية التساب التسافية وتعامة والموثية التي المنظمة وتعامة والموثية المنظمة وتعامة والمنظمة وتعامة والمنظمة وتعامة والمنظمة وتعامة والمنظمة المنظمة وتعامة والمنظمة المنظمة وتعامة والمنظمة المنظمة وتعامة والمنظمة المنظمة وتعامة والمنظمة والم

يست من التركيم التقوارة التحرير التحرير التحرير التحرير التحديد التحد

الورقة الأولى من القطعة الثانية من نسخة مراد ملا (م)



ومنه كارنرته في المحد منه إلى الدينية فيم المواحد منه المياعفه وكالبيال ويهد وبالمواهد المادية المنياة منوايا رئول الله وكما مما تعلياة قا الاستلان ولبخت منينبون كاستبت الزبوية في على التيل تشفع الابنيا مزكان بشهدان كالذاح القصطماقان لمرتين بجئت مكئ فيافا يترك فيهاعبدان قلبه متاكخبة مزايان المخضد المناخدانا عنان فالخدشا عدين ويد قالنه فتاباك ليان العصوقا لا حدثي عنبة بن مبان قال محت ابا بكر على بني مناهم عَلَيْ وَهُما لَ يَهِ إِلَا الرَّهُ فِي الْمَدَارِدِ فِي الْمَدِيلِ الْمَدَارِدُ تَعَاجِ الفَرْارِدُ فإلنارقا لاضيعنالقه ومتع على تزيياقا لالم يؤد لالمجيحة والمبيتين والمهالا ان ينغ عنوان دين ويخرك وسن عنون ويخرك وسن عنون ويخري وكان في قلبه مَا يَرْنَ وْنَوْرُا بُانْ مُدَّنْ الْعَهِ بِهِ مُنْ اللَّهُ اللَّ قاكذا لقراط غلي جني من أون عليه حدث المشن بن ويجيعن عادبن سكة عن فابت البناييمن افي عُنهان المندي عن سلمان الفاري قا لا يوضع المقرط وله حد كحد المؤي فتعبولا المكابكة رتبنا من عيز على مذاف يعول الميز عليه من سيت عدال الفيذ وعن معبة عن المعمس عن المحرى عن المعرى عن المعرى المعرف المع فيتجاد لونعناه المداكحة شاهندوعن لعبدة عن ديلي بزع كفاق كحدثي انغيلان عن الما المتروا المعقا لداين تتن يؤوجي بجبكم فلك تدركم المعقالة المنافقين وَمَيْلُونَ يُمْوُلُ الْمُنْ مَعْدَى مُنْ الْمُونُ مُنْ مُعُلُ مُؤْلِدًا مُنْ الْمُعْدُولُونَ مُونِ اللهِ الْمُ ومدين خان لم يكن مك دورات بن بك بعض خطا هرف بهم وكالريب الطيئيا بنها فعلفاته رزت وبوت عد الناعبالية بنعير فاكند شا الاعمش من المعدين عبندين عالفاك المقاطد من له كالمتن كفا والملائدة منها ولالب والإساقاع بكافيام بكافيان كالمتنافيان بكافيان بكافيان المتنافيان رنبا كرا كون في مندوس في كنادوناج سلم المولد المعالمة المواقعة المعالمة المواقعة المعالمة الم وملكة ملى المع بعن سلن فللجن كتالجان المتناك بما ورفي سيته



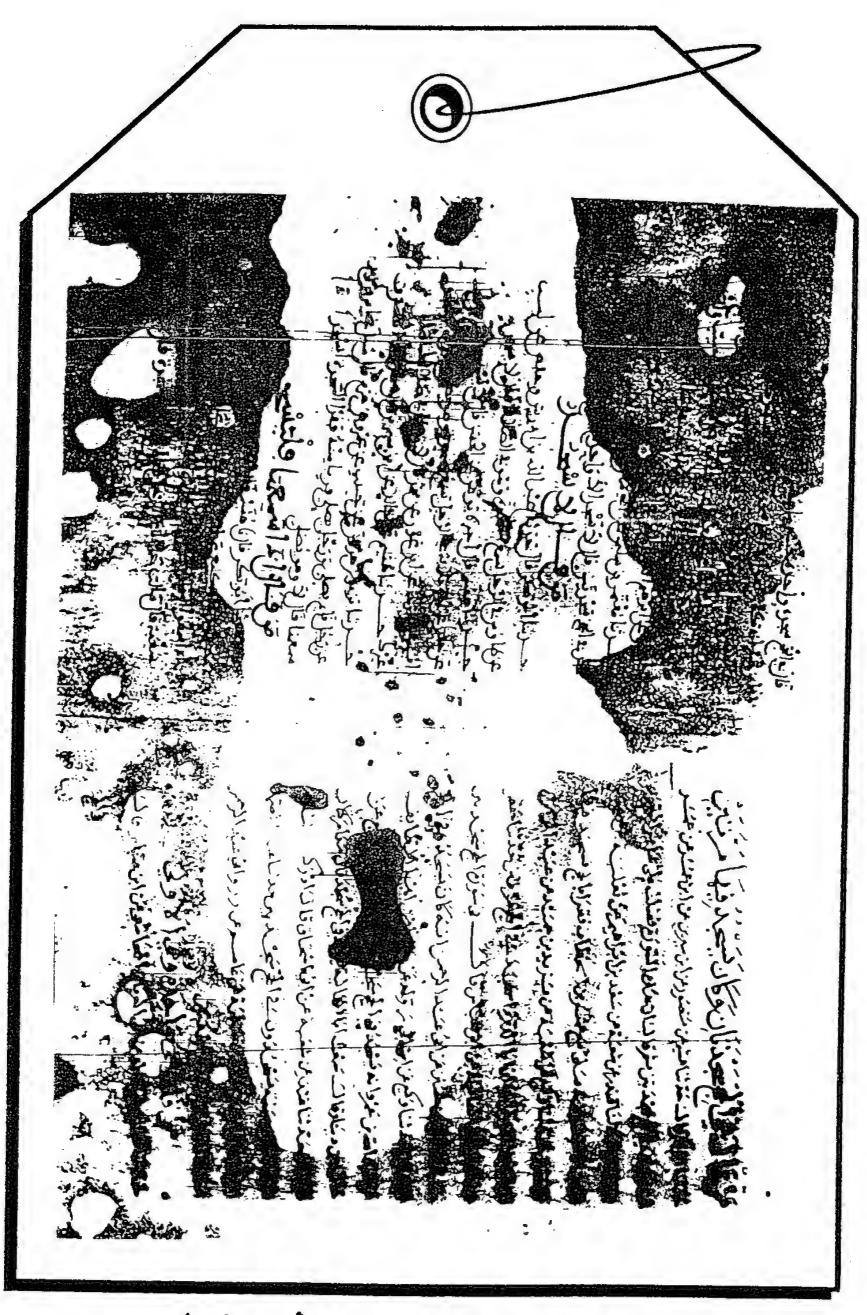

الورقة الأولى من نسخة مراد ملا الأخرى (خ)

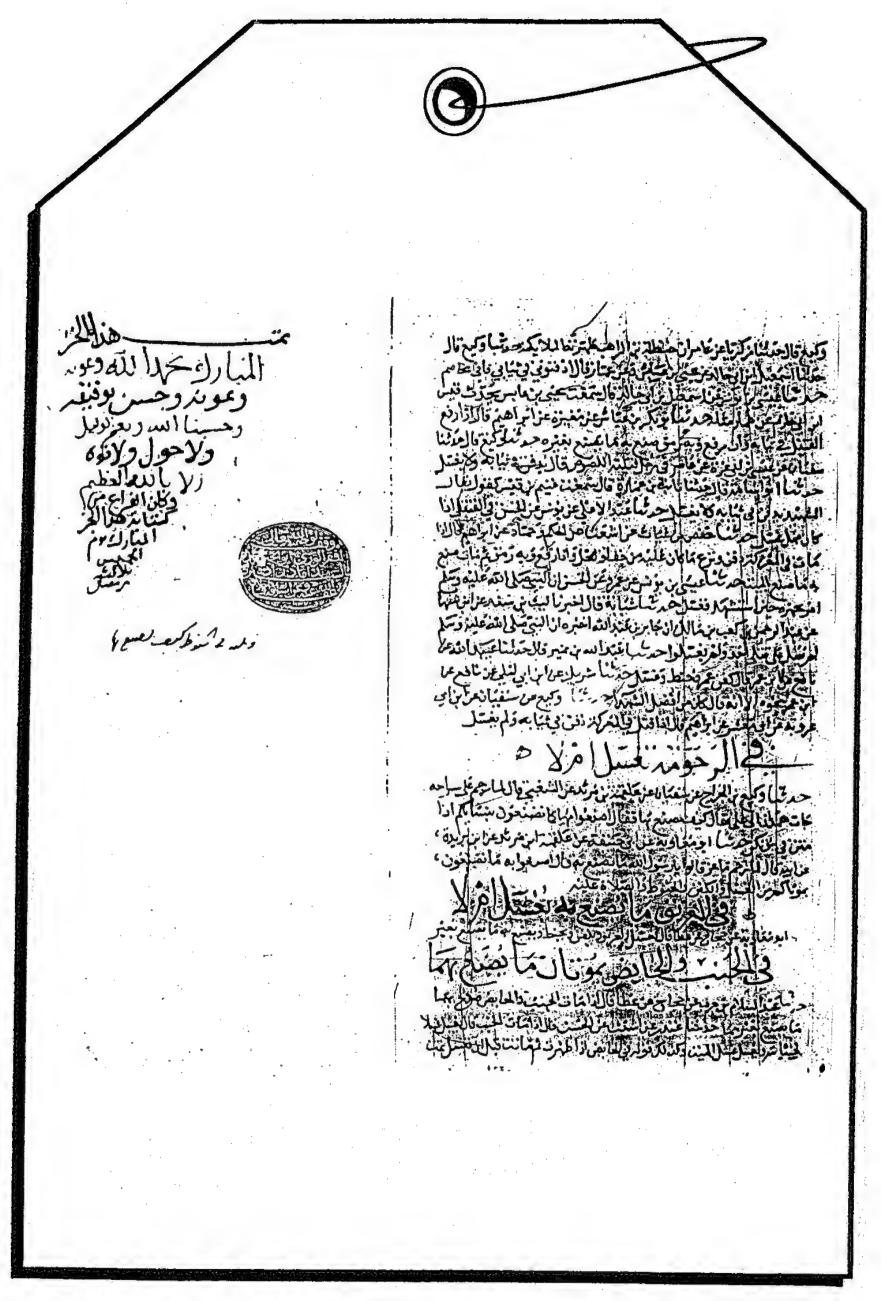

الورقة الأخيرة من نسخة مراد ملا الأخرى (خ)

وقف

والبنا فال الما الماكل ما وكيع عنه وال عن المعلا الده فال الماكل من والمسلف وا

حدث اساق الاد وعن الوب الالعلاع فادة عن اله والكسيم الاسمالال المخلول سعة ما على ودة والطيالسي عن سعة الاسملال المخلول سعة ما على ودة والطيالسي عن سعة عن فادة فال سالئة فعال فان على بن إبطالب باخذ لراسه ما قال وسالئه ها والفال باخذ لراسه ما ما عبدالله بن الدوسي عن منام عن المعامر العقب المعرب فال فان يري ان باختر ما المسمول سعوس فال وائد الفاسم توضا فاخذ نراسه ما عربوال حفي فارع لان من العمار المناسم توضا فاخذ نراسه ما عربوال حفي فارع لان فن و المناسم و المناسم

الورقة الأولى من القطعة الأولى من نسخة الظاهرية (ه)

الخفد فعال بصغ بده على فيد والمربد ما يحضى وقع عن رعول ، عنابرا همزة لريضع بده على فبد عبوالوهاب التعمى ويوبع وعد اندها لبشيرا لا لرجل الذي ينكم ان يسكت مم قال ل بعض است عن الحسِّن اندرا ي إنسَانًا بكل بيم الجنعية والدما يعظب فرمًا وبالحصى مدنعبدالرمن عن مرين سلم عن بنائي يم عوطاوس ماللاندر. اللجديدم الجنعة ولاستفداعن في ولا تدعو الدان يدعوالاملم عنيدا من موسىعن استراباعن مخزاة بن زّا هوعن البياندرا كرجلاب ويوم الجعم فاشارًا ليدان اسكُ يَ شَبَابِذُ بَيْ سَوَّالِاعِيَ ظَلَّهِ مِيَ الْكِعَمِّى عَصِد ابنعبراس بساء فالكن معسمية في معروه محقة والحمام حسد لسست الحِصا بضرب بدي ه actimient balages. esp البوبلوغال وبمعنابان بعبداليها التي إستوعري التها اللي الني السعلية وسلم اذا خطب استغيلة اصلة بوجوعم وفي بمز بزعون عن الشعى عن النوع انه كار سستقبل الاصاعر بوم أخصه الداحم ولابنول فلناولاهكنان ولبعمز شعبدعن الاسماق عن راي معند م يستعبل لله مام يوم الخعد ، وكبع عن يوشي أن السنبي قال من السند. النسنفن الامام بوم الخعد معنى عوضد فالراب التعدي اس سعبل الممم ن جرم عن منصورة للواندا بوا حرب وعلى وخد بمابال بوال كنفط وجعل وجعد فاللنبي وكمعن واصليق الساب ارفابئ فآل دائنعطا وطاصنا وعاهدا فسنفلوف الامام بعم الخنعذن عبذالصرعن لمسمر بزالرتان فالدانث افساعنوالماب الاول بوم الحعد ولاستعبر المنه الميادي عن منتي عن المعام والعاسم المانالسنعبلان الامام بوم الحقيد يجى بى يَانِ وَسَعَيْنَ

الورقة الأخيرة من القطعة الأولى من نسخة الظاهرية ( هـ )

السّاعة الرّبوحة فعالالعندا يُناعدهم لىرسولان مالية عليه وسام سرواداموالي لمنكوم سل سار معن من الحراس حرملة الذه ن سقرف مع سعد تزا الصبح ويزيس إالامام و ومعدوى الاسلفند والكرن السادية معندالم إعين اوالاحوم عزعطا ارالتاب ولامليت بجر ع صرا المعد في مطرفاذا ابوما كعبدالحروعد لات معنا الما تصالقلاه مرجاوم منهكا الماعانة ٥ حرم عين سعد عن ب من من عبد الكت من المهم الكانوا تسلول العيرة عليم بياميم بعني بوم العيد ٥ حرب وكيم عن عمان عن المحان الكن عدوكية رم الفطرس مسمل العصلاك و حرما حام أبن اسم مزعره فالكازعرة لإياى لمسرحي تستعل المشر ف حراء وكيوبين الرابل عن حامون عدى على عامروع طاما لوالا يحرّج توم المديدي مطلع النمسر هشا به فالحدماين اي دن عنهد ب فدي اله والحدة را معم بن حدى وبليد يبلسون السيد جي لمسرئم معنون الالملوذ لكتفالعظن اس درس عربجی سعبرا بنیس کماده فالساط معربی سر

الورقة الأولى من القطعة الثانية من نسخة الظاهرية (ه)



صرك وكفع والاسلاماي منه عن عطاعن اى مرسة فال ما من وحقاصية الن من الخنى الما سرخل و داست لمن الزاحم وان المت للعملي والمنظل فلها مزالاحه محدة الرمعوسه عن الاعس غن الم كارا كالواللة والواللة معت سرجليه نقال الوالدرد اهراحمت عطمل مرعت فط فعال الرهل لا معال الوالدرك إلوس له والموت عظمته ٥ حرما غنان عزينعمة عن يعمف امكاره عن للكم عن رسم من عمل ما والكان عنده اعرافي ورزوا الرجع معال عاربًا اسْنَكُتُ مَطَّ مِعَالَلا مِعَالِهِ عَالِمَا انتُ مِنَا وَلِسَتُ مِنَا عَامِرُ عِبْدِ سلى لاحط عنم حظاماه لاعط النحره ورفها والافرسل فعلدكنل المعتر عقر فإلمر معقل فالملق فإ در لم اطلق ف صورا معطى والعاف عرعام كالدخران العالمه على النفرس السريعود وقال كالعثاث فين حميد سنة المناسعة موالاقام من موكنوم ولوته المعقاصة سَمُّ المَ مَا مَن عن عرض الأمال الله الم الله المتا العبري ما ان تعرف صحه همدما الومعية عن الاعسر عن عارة عن التعان عن المنجسران لوعالية الاحداد المت والاحرف المنابة محمد عصر عا المعنز عن المستون الرسر المال قال الولدة إسا ماسهى ملسلة امرصها حراليع ف حرب المقع عزا وت عن العالمة كالم اداس الزجل في الماح حراله مال نعل عدم ن حل المنترس عن لللامر المار على مدة ل الحاسر من المار المراك ال والاعظامة الاعظامة المادة



الورقة الأخيرة من القطعة الثانية من نسخة الظاهرية (ه)

نيه من الرجل تكون المراة نستول اقسم ليه صدف اليهكوقل البن عيبينة عل العوى عن سعيد بن الكسيبيان واخع بن جريكانت تخته ابنة محديق مسلة لكه من المرحا أمّا ابن مخدوعن أبن جريج عن عطاقال لماشترط مين حبثالا خيها وابيها فهيأ حق به الحكظ ابريكرةال نامعاد عن اشعث عن محقد في وميل لزوج امرأة وشرم لهاداو ابريكرة الرياايي ابرخاد عنادعن ابن سالم من الشعبى قال يذهب بها حيث شاء والغرط أوالرقال مستبع عن منبه عن إرهيم وعن يوشه على المسن قالا يخرجها ان شاره سيرين عن شريح أن مرأة جاءت فغالت شركط لها دادهافتال شركط اسه قبل شرطهاه رسناعن الرجوي علب المراة فنتفرط عليه اضياه فالالهد النارط مبغن مالوجابية ابربكرةالها شريك عناليا سحقان مسرمة ادبار تالمااين مباركت والمن بن أن لمهادا عاديجًا جهامنها وقال والذي منس عدربيده لمؤسنع لملت مثبهما عن عرودة وسعيدة كالإيّال مرأة الكين على مداف أوعِدَة كاهلهكان فبرعه المعلَّا ابريكر قال اابس خاللاحرعن التفيدعن محدين بولكيرة إداابن عينية عن ابن إي ليل عن المنهال عن عهادين عبدامه عن على فالهى البهكرةال ناابن علية مناايور منهكمة مال فياتي شئ سنتعل العن فيائ كناوكذا وجعاه من قال ليس شمطها بشئ ويخرج البريكرنلارا الراسامةعن حبيب بي حرى فال سمعت طاؤ س الزحن بزاليه وبابدعن مسالهن مساليين مسعيدين المشييب فالعجل ينتن وج للراق ويسترط ابوركم والاماوكي من شركك عن عام ابومكرقال ذاالنفقف عن مكتريمن عهروبن شويب منته ويشترن والمامة الما مدنتا الويكرنال عبسه بديه والع اددجية ذوح ابندي على الغردينا ووشرط لتغسبه المف ويبئا ومنغفي عبريي عب عن عديدي بدوطان عن مجاهد وسعيدين جيدة للا يغرجها فقال يعرب الميز من أيؤب قال سمعة الزهرى بدندلد المراة ما استمرابه مرجها ه زوج اينت فاشتطعل زجهاعشرة كآف سوكالمهره بنسترط فهادادهاقال شرطاسه قبل شرطهاه فهولها و محدد رو بناه هد به فدولم ه يزية أحد دفيناد خدتك به لهاه المزيز المراة بالنبيء دون الأب لها دارها قال يخرجها ان شاه د التكاد الذي هرينك فيولده らながんないの

ممثنا الهاي إلى المستاد حدا الهاي الماي الماي الهاي الهاي الهاي المناه المستاد حدا الهاي الماي المستاد حدا الهاي الماي المستاد حدا الهاي الهاي الماي المستاد حدا الهاي الماي الماي المستاد حدا الهاي الماي الماي

٤,

حلى مع عديه وسلم لما قضى الولد المن رسلة فالسوده احتجى منه وقال الى لوم افعل هذا لم يشارجلان يدي ولد زجل الاادعاء حدثنا عفان لمدشا هام حدثنا قنادة عن سعيد بذاب بردة عن ابيه عن حده الذرحسلين ادعيا يعيرا فنغث كلواحم سنها دياهدب فقض به ابني صلى الله عليه ولم بينها حدثنا مريد ب مارون اخرما حويرية بن اسماع عدائله بن بزيد مولما لمنبقت عن رجل عن سرف ان رسول الدصلي الله عليه رئم فضى بشاهِ ويمين م هنأ استهى كتاب اعضية بهورا لله صلى الم المرالجي السادى . . من مصنى ابنا أن سلية والحدالله وحده وملوان على الما عيد واله ومعيد و على الما تعالى متال الله معالى الغزالمال بعنا بالدعا وألله نفاتي اعسيلم المرابع والبدائرة

الورقة الأخيرة من النسخة العمومية (ع)

من انوبورات كالمنات المالات ا

الكروي المجاورة والمتعالمة والمتعالمة والمداه والمتعالمة والمتعال

نموذج لتغاير الخط في النسخة (ع)

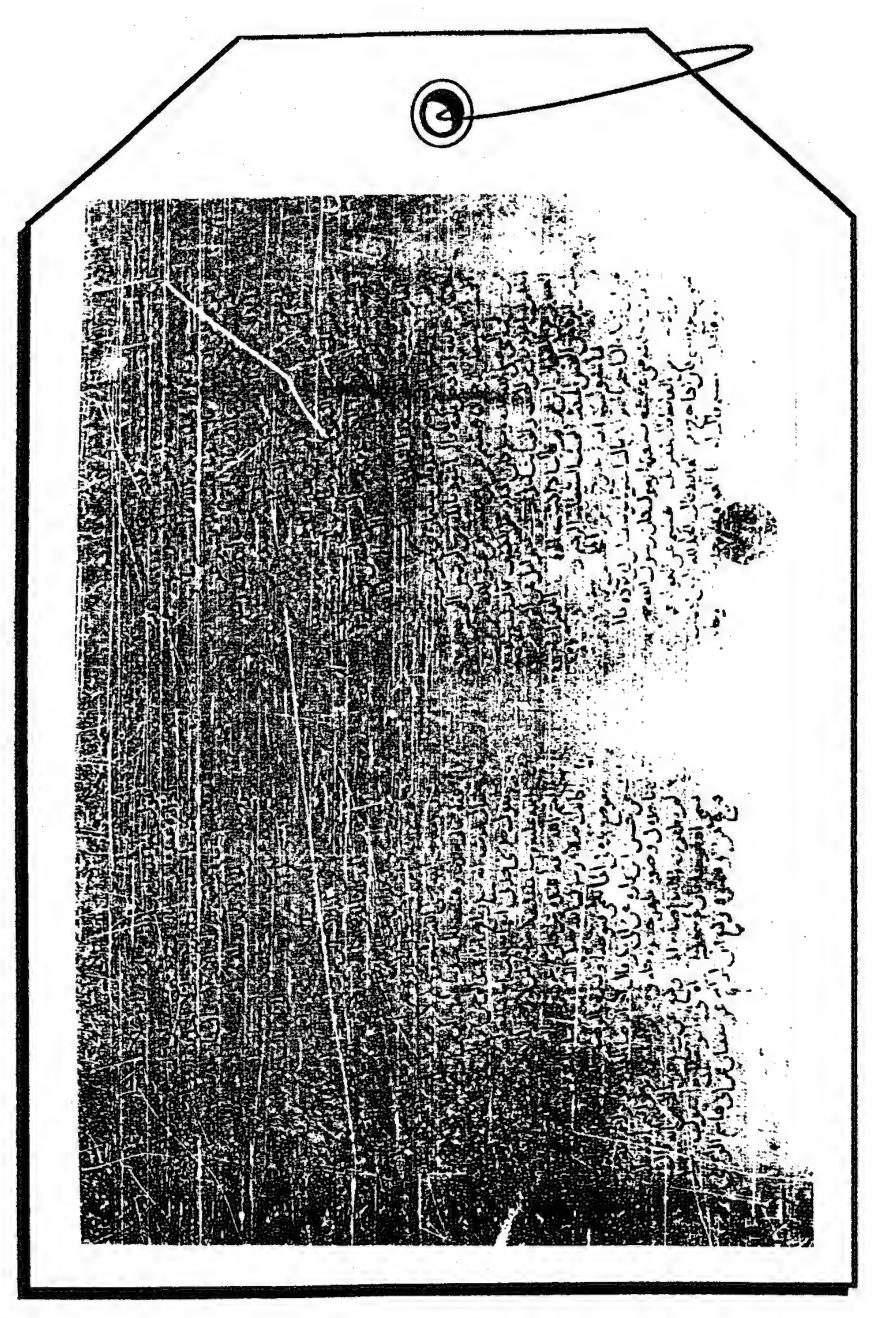

الورقة الأولى من الجزء الأول من نسخة دار الكتب (و)

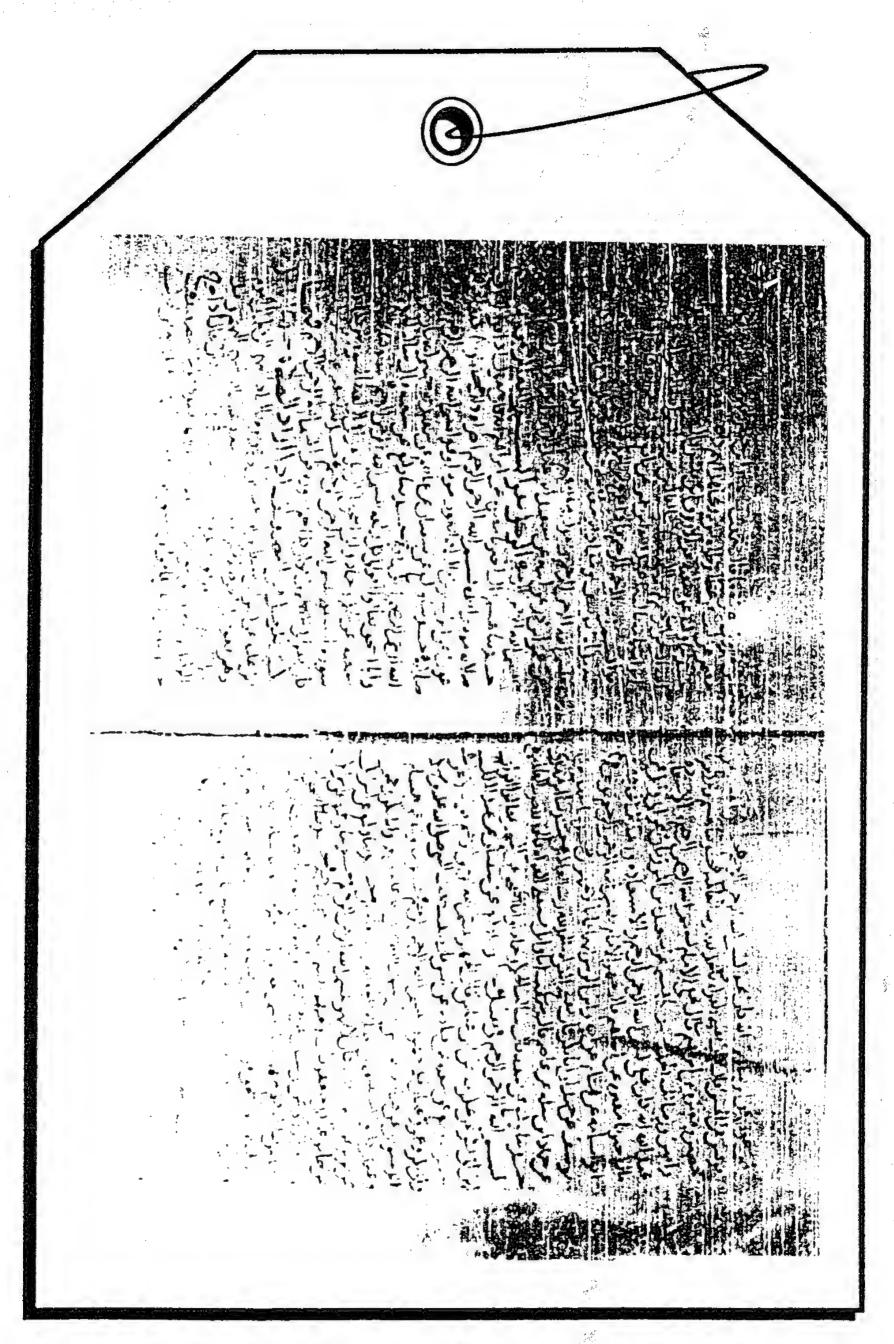

الورقة الأخيرة من الجزء الأول من نسخة دار الكتب (و)

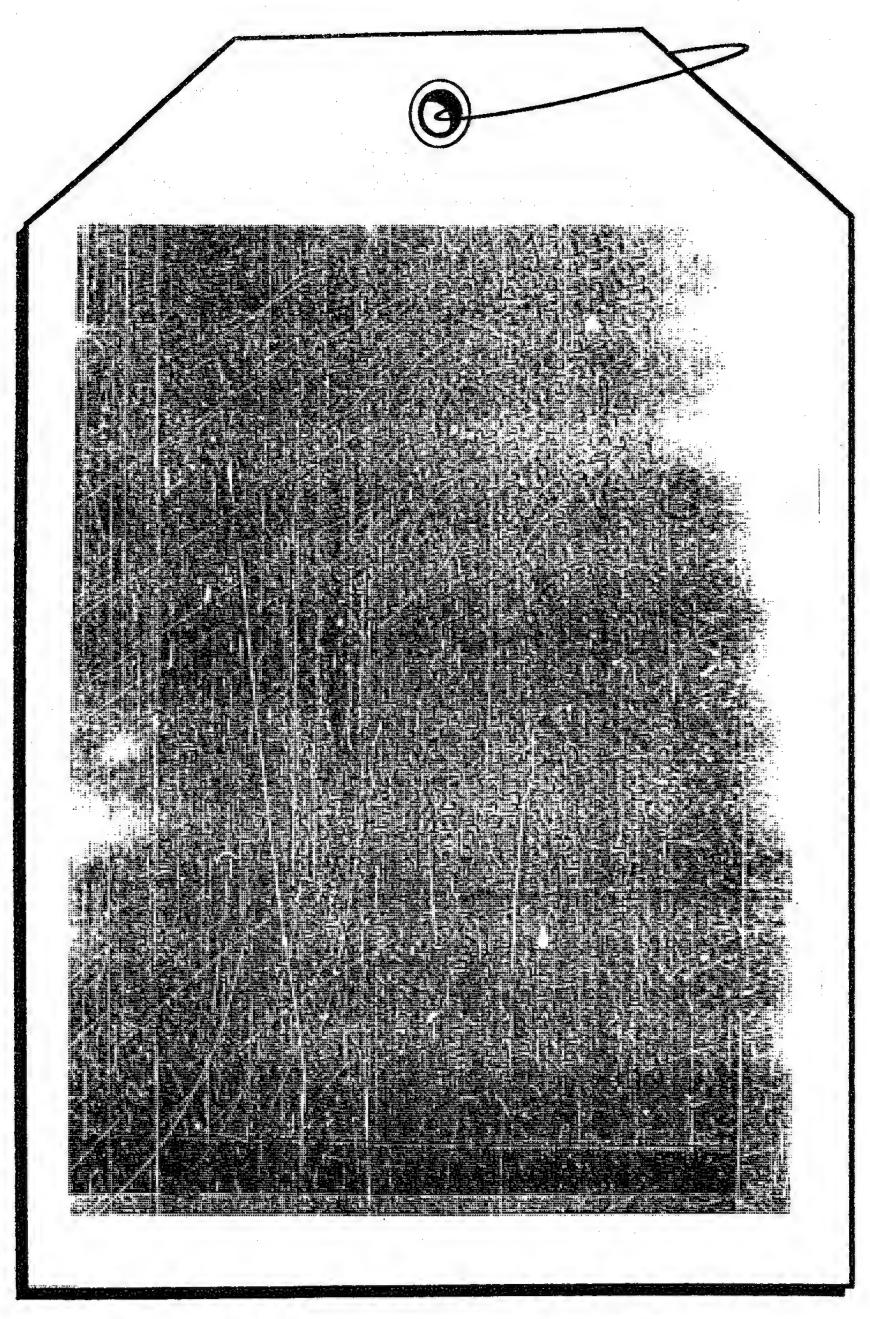

الورقة الأولى من الجزء الثاني من نسخة دار الكتب (و)



الورقة الأخيرة من الجزء الثاني من نسخة دار الكتب (و)

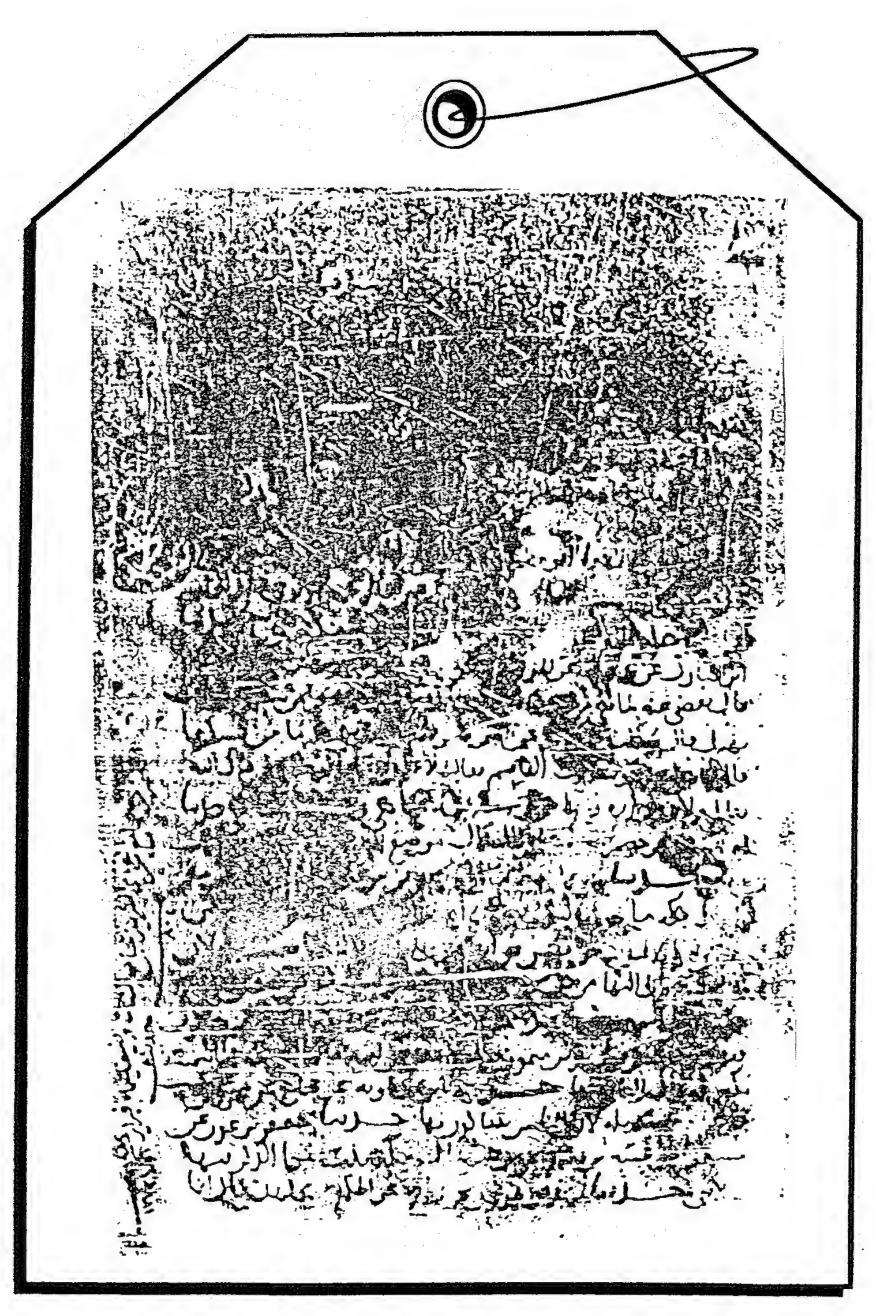

الورقة الأولى من الجزء الثالث من نسخة دار الكتب (و)

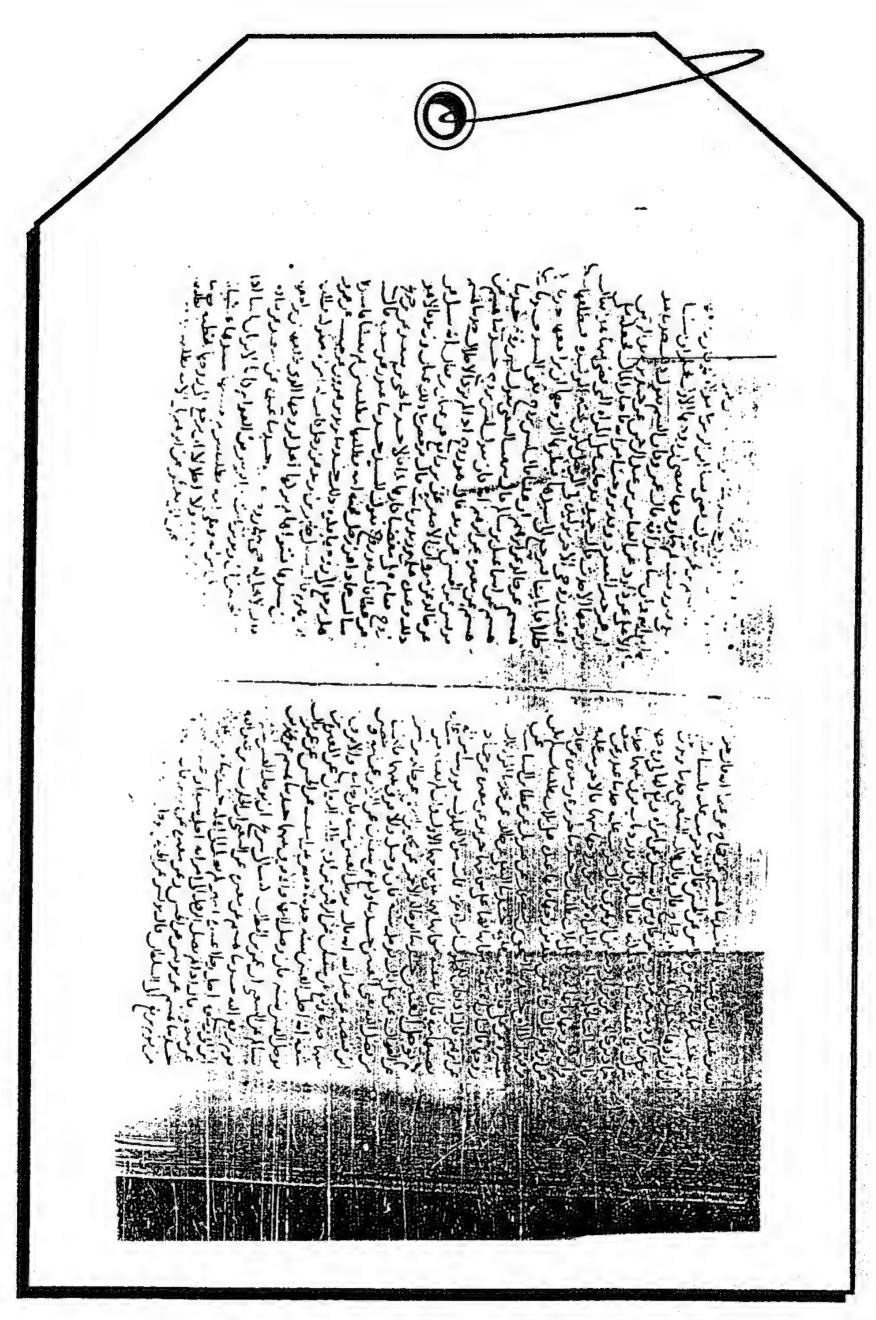

الورقة الأخيرة من الجزء الثالث من نسخة دار الكتب (و)

برسها علق تد احمار عن عد حرر - المعلد وفير المنا عنى مفت على روسهم مساحف فالفت. ما في رحل وسافرها في السافرة الما المال حوج وزيرة وكالعنزعل مزحدي الاحرج مردين حدد بغرخ مل في الله في قال الحد الله وعيال من الما المعالمة المعال نَ مَرْ ادْنِياً فَيْ مَالْ فَالْمَلْكُوا جَمِيمًا نَ ءَدُسَا الْوَكِيُّ: لِ حُدُنُهَا الْوَاشَامُةُ قَالَ. حَدَثْنَا عَالِدُ فَالْ حَابِياً عَامِر انطلق إلى الى مود فعال مندكم الله الذي اللورا، على وعمر عمرًا لي كتبكم قالوانع مال ما بمنعكم المسعن معالوا الله لم مُعد الأكار أي مر الملا يكركنل والدخريل كالمحسمة وهوالذ كاند وهو مزيم الدلا يكبروسكا لم شلنا فلوكان كالرخة الذي الديات المالة اقالاي اسْتُوكم بالله الذي إزال لنواه على وي مامنرلتهمام رُبِ ألعان والوا جبر بلعن منه وسكا بلع نسان كالدون فالجام كم مابد الدوا الله وماكان كايل المال الم وتنا أواه أصاحك فالولطا فنتما شوعندهم اذاحاالي مَعَامِ الرِّيهِ فَاتَاهُ وَقُدَا مِزْلِ لَهُ مِنْ كَازُعِلُوًا خِيرُ لِمَا فَانَّهُ مُزَلِّهُ عَا فَلَكُ الْأَل الله الح فوله ما اله عُدُولكما ورس و حدثنا فرا الودوح قال خورا نوس عَنَايَا عَيْ عِزَايِ كُرُعِنَا يَهُومُ كَالْحُوجِ الْوَلَمَالِي الْمَالِمُ وَحَسِيَ عمه دسول الله شال الله علت وأستياج مز فريخ فلا الرفواع الراهد هُ بطوالحلوادها إلى مفترح الهم الراهد. وكانوا قبل يمرون الله من الما المراد الله المرون الله المراد المراد المراد المراد المرد المراد المرد المر

الورقة الأولى من الجزء الأخير من نسخة دار الكتب (و)

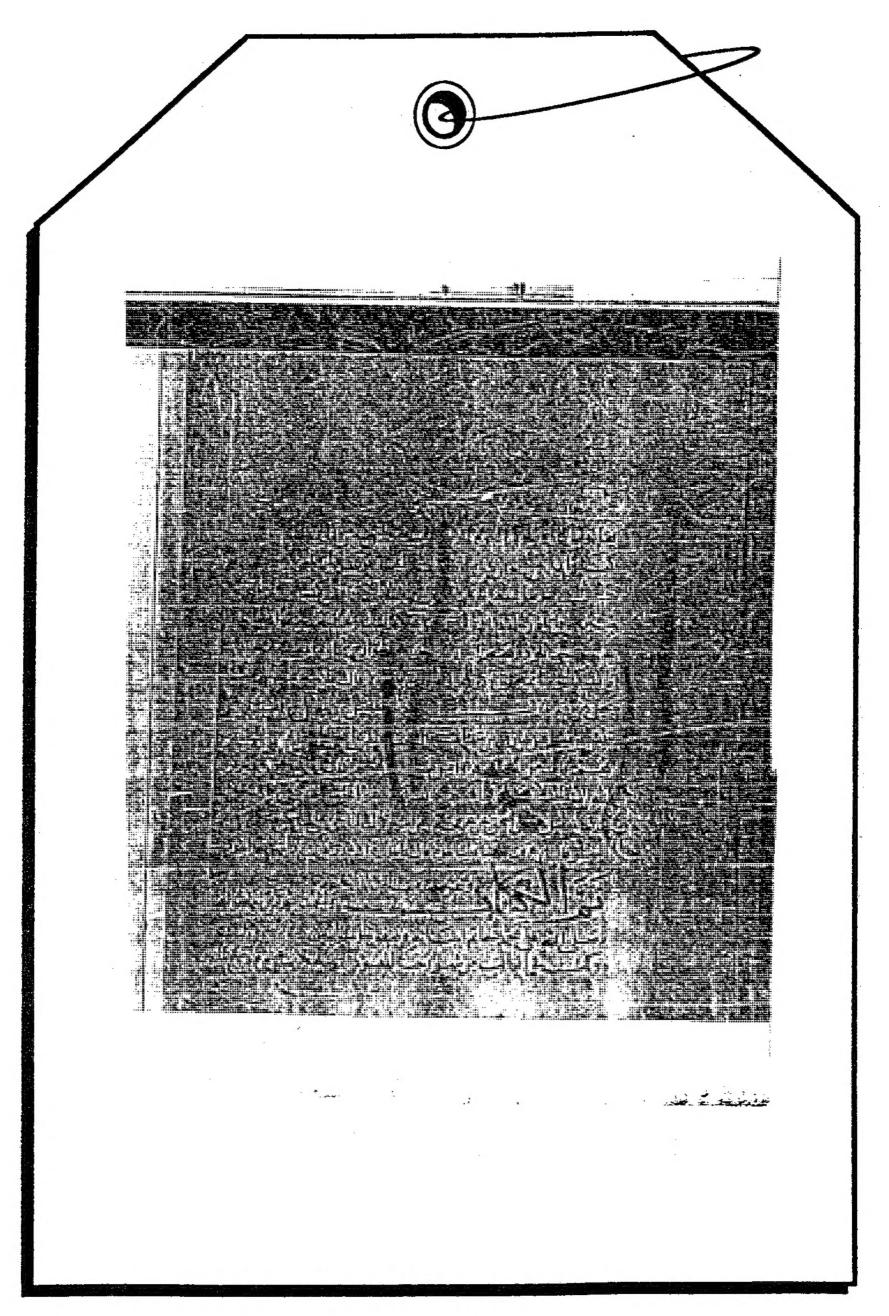

الورقة الأخيرة من الجزء الأخير من نسخة دار الكتب (و)

هوالمصلة وتناك الوضو كواللعن منع اولهم اذا اديد المالاين على مجهم عزاكر إهاللاين بعلى مجمع عزاكر إهواللغة خفه مكلونتله ازالابنار وفعاعات مراهل للغبر ويمهم عزاكر إهواللغة خفه وآما الغد ك ناذا اذيد بدالمال فيومض الغير ولذا ازيد بدالمصلي عوب فالاالم عالان عملس كار تالحمو كالحل للغيرمتان الونجو والطعين بضم اولهمااذا ازبيالنعل اللب لغم الغبس وللمتزا للنثان مسمورتان ومعضم متمال الكان عمركرا لغسلت فلأبالمغ كدرث مركا وانكان معفالاعلمال فعد بالغم لمول عبل الجمدكتنون وكولك العندار والجالبرواجيد وكالمينه والماكاذكو ابدالعاع ويرج العكد بديد إنهاب مولك شبر كعوان لسدعليل دورزى يزالني فياسه علمات في قال لائتدا ملاء الا بطعور ولاصلف مغربن جنف فيلونائسكا مزازفاكم غشراك إبدوانجعد وستهمها بالفهم اعتالا يمطالالطفاد ليمط ويعدومنك كالبوعية عفلالكلك محمعطالبال ولمس بنظول ماداسع عالدجالاللك لنرنى ورجيب اللمفان للتنائه وقبل ب به وطائب باجوالمواب وآباداند لبدالة بن فعوامم مائغتل برائرائي ويرخطي وعيرم وللساعم البهم المعالى ويدوا ويدوا ويواله وزاي من فع 1 of Kind allowing let مال ابوكر والديت مال عيلاله في محرسك رابيه الدحزالهم ربدته والارض والصلامنوس والمعلقة بوهان والمبضياء والغانجمل لتل لاجلائه لمزلا وخوله ٥ عن عديم عن تلاه عن الليع عنايه عنايه مال اناسك لانتباحلاه بغبر المحص والمعدنة من الحلي م عزعبل اللدين ايدوج فالصلى سولىسملى عليدى لم بلحمايد فتزارسى الووم فا درس سدسى سعيد وسكم عال والريسول سعيد وكملا علاللهوراللهومن ودوي فيعيعنه علدالساح تال لويما فلعلى الع ترار باللائدي ياريش السمول سعليدو لم كارتول الطعورة فالدوزاد سر واليستها المزان وتجانسه وأعلس بله زاد بهاء وسول للدمؤيد عليدوم اذارتها العيككم اوللوي نغتل فاجهة قال النج ابوكو عو المامامال ما الماميد المامية اذا تعالا ننول حدين جزننا بالشعث لباهامتول متعت دسنوك للسطلام ا كالناش بغلوافيابع نفنته فعنفها اوجونفها حةطك عزاليعهي فال ن وحدك خيدنط المابيندم ألله الزمز الزقول مختصل فالا لنبا فراللنوب مال الوييبى جداحدا يسحمن محفر وهرجدات ملكيونة اسعولهجيء واسطع والهشيك وهواده الإاسان واستهدكوان יוו יכביצננות היא פוש פעל בנייווי טויים שיניייו الصالء فليعتز الطهوب ونسداعا يلبه حرحت م باديه كلخطيه مطديها يواله مع الما اومع اخرقط الماحة \_ في فضل لملهوب مالكيويكر عزفويا 元前表彰記事づかす 33

الورقة الأولى من نسخة الإمام النووي ( ن )



الورقة الأخيرة من نسخة الإمام النووي ( ن )

## فهرس مقحمة التعقيق

| ٥ | • • | •   |     | •   | • | • • | •   | •   | • • | • | ٠   | • • |     | • | •   | •   | • |      | • | • | •   | • | • • | •   | • •     | •   | •   | • • | •   | •         | •   |     | •     |     | •   | • • | •   | • • | •   | ر   | =         | L       | لـُ  | 1 2        | مَا      | بد       | نُقَ     | •<br>• -   | - ' | ١        |
|---|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|---|-----|-----|---|------|---|---|-----|---|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|---------|------|------------|----------|----------|----------|------------|-----|----------|
| ٧ | • • | •   | • • | •   | • | • • | •   | •   |     | • |     | •   |     |   | •   | •   | • |      |   | • |     | • |     |     | • •     | •   |     |     |     | •         | •   |     | •     | ••  | •   |     | •   |     | ن   | يق  | ئة        | ~       | لــُ | 1 2        | مَا      | ٤        | لق       | ,<br>6 -   | _ • | ۲        |
| ١ | ٠.  |     | • • |     |   |     |     |     | • • |   |     |     |     | • |     | •   |   | • •  | • |   |     |   |     | •   |         | •   |     |     |     | •         | •   |     |       |     |     |     | •   |     |     | فر  | ر<br>بــن | أم      | ĺI   | ه<br>م     | <u>_</u> | جُ       | ٠,       | <u>.</u> ت | ¢   | ۳        |
| ١ |     |     |     |     |   |     |     |     |     |   |     |     |     |   |     |     |   |      |   |   |     |   |     |     |         |     |     |     |     |           |     |     |       |     |     |     |     |     |     |     |           |         |      |            |          |          |          |            |     |          |
| ١ | ٧.  |     | • • |     |   |     | •   | •   |     | • | •   |     |     | • |     | •   |   |      |   | • | •   | • | ل   | بيا | ه<br>دل | ت   | ال  | و   | ح   | و         | لج  | -1  | نة    | ئە  | Í ( | ان  | بـز | م   | ی   | فر  | بة        | 0.      | ش    | U          | أبح      | ن أ      | ؞<br>بر  | 1 -        | - 1 | 0        |
| ۲ | ٤.  |     | • • |     | • |     | •   | •   |     | • | •   | • • |     | • | •   | •   | • | • •  |   |   | •   | • |     | •   | • •     | • • | •   | • • | • • | •         | •   |     | ٠     |     |     |     | d   | _   |     | ناز |           |         |      |            |          |          | وَفَ     | 9 -        | '   | ٦        |
| ۲ | ٥   | • • |     | •   |   |     | • • |     | •   | • | • • | •   | •   | • | • • |     | • |      | • | • |     |   | •   | • • | • •     | •   | ••  | •   | •   |           | •   | •   | • •   | •   |     | •   | ••  | • • |     | •   | . (       | ,<br>فه | - 5  | یو         | نتد      |          | ۿ        | Í.         | 1   | <b>Y</b> |
| ۲ | ٨   | •   |     | •   |   |     | •   | • • | •   | • |     | •   | •   | • | • • |     | • |      | • | • | • • |   | •   | • • | • •     | •   | • • |     | •   |           | •   |     | • •   |     |     | •   |     | •   |     |     | ) ;<br>0. | بذ      | مِي  | •>         | تُا      |          | ھ        | Í.         | -,  | ٨        |
| ٣ | • . |     | •   |     | • |     | •   |     |     |   | •   | •   |     |   | •   |     | • | • .• |   | • |     | • |     | •   | • •     | • • | •   | • ( |     |           | ä   | - 0 | نَــُ | ن ر | بِی | أ   | بن  | Y   | n   | ن   | ۔ ً       | .a      | الُ  | <b>,</b> " | ب        | ار       | کتُ      | 7 .        | (   | ٩        |
| ٣ | ٨   |     | •   |     | • |     | •   | •   | • • | • | •   | •   |     | • | •   | •   | • | • •  |   | • | •   | • |     | •   | • •     |     | •   | •   | ä   | ۰ ،<br>يب |     | نڌ  | ی     | أب  | ن   | ابْ | ن   | عَ  | 'n  | Ů   | : ً       | ع       | الُ  | <b>!</b> " | اة       | وأ       | ,<br>,   | _          | ١   | ٠        |
| ٤ | 0   | • • | •   | • • | • | • • |     | •   |     | • | •   | •   | • • | • |     | •   | • | • •  |   | • | •   | • |     | •   | • •     | • • | •   | • • |     | •         | •   |     | •     | • • | •   | •   | ب   | _ار | کـَ | Ú   | 1,        | ئىح     | ١    | لَنَا      | مَا      | کَ       | <b>:</b> | _          | ١   | ١        |
| 0 | ١   | •   |     |     |   | •   | •   |     | •   | • |     |     | •   | • | •   | • • |   | •    | • |   | • • |   | •   | • ( | • •     | •   | • • | • • | •   | • •       | • • | •   | • •   |     |     | يَة | طً  | لخ  | 1   | خ   | •         | لذُ     | ١,   | ٺ          | ٺ<br>س   | و م      | ٠ و      | _          | ١.  | ۲        |
| ٦ | ١   |     | •   |     | • |     |     | •   |     | • | •   |     | • • | • | •   | •   | • | • •  |   | • | •   | • |     | • • | •       |     | •   | •   |     | •         | •   |     | •     | • 1 |     |     | يَة | طً  | لخ  | 1   | ح         |         | لنُ  | 1          | ۔<br>ور  | و<br>ميد | o ·      | _          | ١,  | ۲        |